

1/5

ا خطاء الركتور تقي لدين التروي في منه في منه الريف المنه المنه المنه المنه المنه المراقة المراقة المنه المن



عَكَبَثُ الْمُخَلَفُ بكتب السَّكَفُ:

## اخطاء الركتور تقيالته التروي

في تحقيق كذاب المرهم المرسام بيه عنى رحمة الله تعالى المرك مكل برسك المق المركوم والمركوم وال

النّاشِة مِلْمُبْرُلُحُمِّلُ مُعَمِّرُ لُمُرِيْكُ الْكُلْمُوكِيِّ مِلْمُبْرُلُ مُعَمِّرُ لُمُرِيْكُ الْكُلْمُوكِيِّ اللهشت روالتوزييع منب يروت جمتيح حقوق الطبع محفوظة الطبّعة الأولاب الطبّعة الأولاب ١٤٢٠ هـ ١٩٩٩



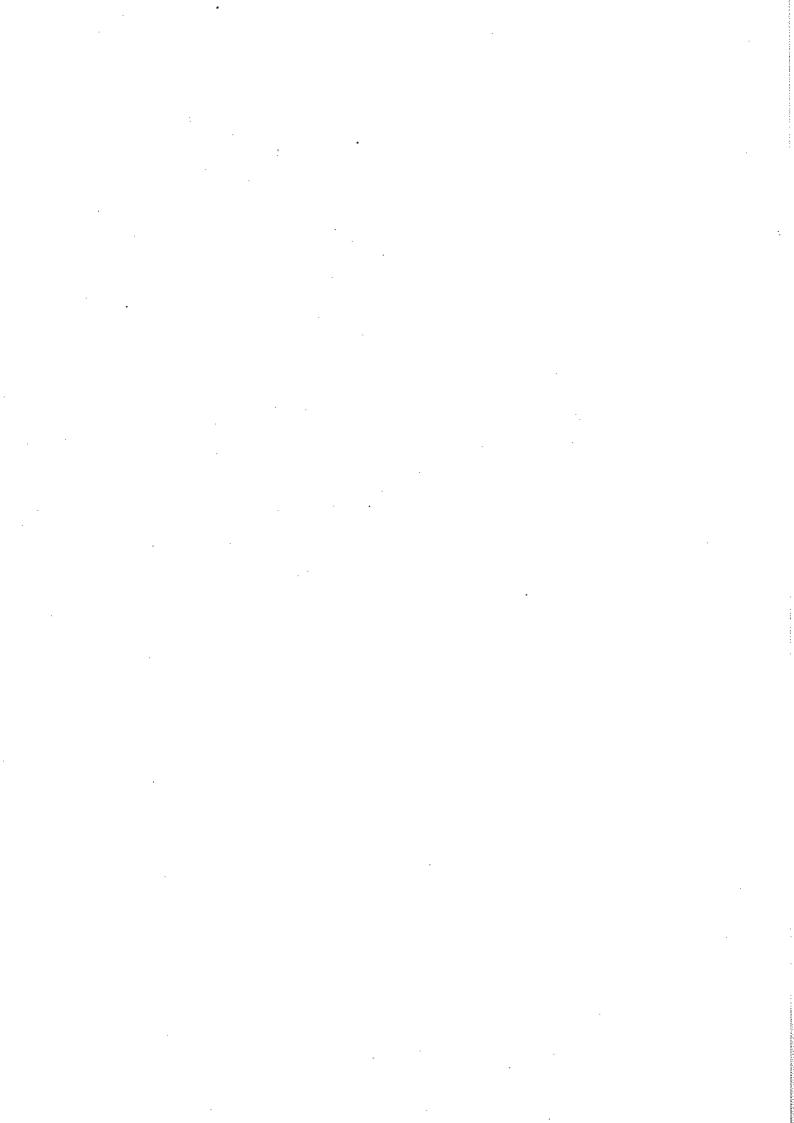

## من روائع الحكم:

﴿ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنْ الْعِلْمِ ﴾ [سورة النجم: ٣٠] رحم الله امرءاً أهدى إلينا عُيُوبنا

عمربن الخطاب يَعَنَّهُ ا

قيمة كلِّ امرئ ما يُحسنِنُه

علي بن أبي طالب يَعَكُنَّهُ ا

ومَن جهلَت نفسُه قدره رأى غيره منه مالا يَرَى أَن منه مالا يَرَى أَن عَيرُهُ منه مالا يَرَى أَن جهلَت نفسُه قدر أبو الطيب المتنبي كان وكيع بن الجراح - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يتمثّل بهذا

رجالاً ورجالاً لآفةِ التصحيف

خلق الله للحديث رجالاً

البيت:

« عجالة الإملاء » للحافظ برهان الدين الناجي رحمه الله تعالى



## इंग्रेजिने

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عُدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فلقد مني تراثنا الإسلامي وذخائرنا العِلْمية بكثير من الكوارث والعَوَادي ، أتت على جزء كبير منه تلفاً وإحراقاً وإغراقاً وضياعاً ولكنها عناية الله تعالى التي أبقت لنا حشداً هائلاً منه ، يكفي أن يكون مبعث افتخار واعتزاز بحضارتنا الإسلامية المجيدة .

وقد كان من حق الوفاء لعلمائنا ، إحياء هذا التراث ونشره لما يحتويه من كنوز العلم والمعرفة التي تذكرنا بماضينا المشرق . وثمَّ «حركة دائبة في العصر الحاضر لإحياء هذا التراث ، والكشف عن دفائنه » تحت مسمَّى : (فن تحقيق النصوص) . «على أن كثيراً مما خرج في عصرنا من هذا التراث على أنه محقَّق ، يحتاج إلى وقفة تقويم وتصحيح وإعادة نظر ... ولا سيما في الآونة الأخيرة حيث أسند الأمر إلى غير أهله ، وأعطيت القوسُ لغير باريها ، وتجرأ على الخوض في مضمار

السباق كل مدَّع وجاهل بما يتطلبه المقام من قدرة ، واستعداد ، وتمرُس ، ودراية »(۱)

ولقد كانت خطوة موفقة حين ربطت الجامعات بين منح الدرجات العلمية وتحقيق التراث وإخراجه ، لكن أدًى التنافس والتكالب على طلب الدرجات العلمية إلى ابتذال هذا الفن ( فن التحقيق ) فصار كل من استطاع أن يفك سطراً أو سطرين وورقة أو ورقتين ، يتوهم بنفسه أنه أصبح مطلق اليد ، يُغير على ما شاء من التراث بحجة التحقيق ، مزهوا بما تقلّده من أوسمة ونياشين ، فيخرج الكتاب ممسوخاً لاصلة له بأصله المخطوط.

وتلك كارثة جديدة تتعرض لها ذخائرنا العِلْمية ، وتحتاج إلى وقفة جادَّة ممن يعنيهم الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من براثن العابثين ، إما بإعادة تحقيق ما خرج على نحو غير مرضي ، أو بالكشف عن تجاوزات المستهترين ، فإن صون التراث آكد من مجاملات سخيفة .

والأمثلة على هذا الواقع المؤلم كثيرة ، لكن أشد إيلاماً منه عبث الدكاترة بالتراث ، فإن المتاجرين بالعلم ربما يُعذرون بعدم الدراية ، فأما ما يتم تحقيقه في أروقة الجامعات ، وتحت إشراف أساتذتها ،

<sup>(</sup>۱) « تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل » ص ١٢ .

ويتعرض للتشويه والمسخ ، فإنَّ ذلك مما لا ينبغي مجاوزته دون الكشف والبيان ، خشية الاغترار بالألقاب الضخمة كما هو مشاهد .

وقد وقع بيدي كتاب « الزهد الكبير » للإمام البيهقي رحمه الله تعالى ، صدر عن دار القلم بالكويت ، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣ . وكتب على غلافه : (حققه وعلق عليه الدكتور تقي الدين الندوي . أستاذ الحديث بجامعة الإمارات ) وهي رسالته للدكتوراه تقدم بها إلى جامعة الأزهر ، معتمداً في تحقيقه على ثلاث نسخ خطية . وأصحها هي نسخة مكتبة « عارف حكمت » بالمدينة المنورة . ووصف الدكتور تقي الدين هذه النسخة بأنها : « سايمة (۱) وصحيحة ومقابلة ، وعليها سماعات (۱) وتوقيعات وبلاغات ومقابلات ، وهي مقروءة على عدد كبير من الحفاظ المتقنين ، وعليها توقيعاتهم ، وهي منقولة من أصل صحيح (۱) فلذلك اتخذها أصلاً وأماً لعمله ، دون النسختين الأخريين لتأخرهما .

قوله: «سليمة » فيه نظر ، فإن النسخة في حالتها الراهنة فيها نقص حيث سقط منها عدة ورقات من مواضع متعددة ، وأغفل الدكتور تقي الدين بيان هذه الحقيقة في مقدمته للكتاب لا وانظر هنا مسرد التنبيهات: رقم ٨ ،

<sup>(</sup>٢) أغفل الدكتور تقي الدين إثبات هذه السماعات مع أهميتها في بيان قيمة النسخة وعتاقتها وصحتها .

<sup>(</sup>۲) مقدمة « الزهد الكبير » ص ٦٩ .

ولما قابلتُ الكتاب بتحقيق الدكتور تقي الدين ، بأصل النسخة التي اتخذها أمّاً لعمله وهي نسخة «عارف حكمت» أذهلني ما في عمل الدكتور تقي الدين من أغلاط وأسنقاط وتحريفات وتعليقات هزيلة وخاطئة ، أربّت عند الإحصاء على الخمس مئة (٥٠٠) غلط (١٠٥) على مرعب ، ولا سيما في رسالة دكتوراة ا

ولم أجد تعليلاً لهذه الأغلاط الهائلة إلا أن يكون:

- الْعُجِلَة.
- وعدم دقة النقل من الأصل.
- وعدم المقابلة بالأصل بعد النسخ منه.
- وقلة الدُّربة والتمرُّس بفن تحقيق النصوص وترقيمها .
  - وعدم تصحيح التجارب الطباعية للكتاب.

وقد مضت مدة مديدة على صدور الكتاب بطبعتيه ، بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي أستاذ كرسي الحديث بجامعة الإمارات ، ولم يظهر من قِبلهِ شيء يتعلق بتصحيح الكتاب ، مما يدل على رضاه بعمله على حاله . فلذا رأيت من الواجب نُقد عمله وبيان ما فيه من أغلاط

<sup>(</sup>۱) وقد سرر دُتُها حسنب صفحات الكتاب ، ورقمت كلَّ خطأ برقم مستقل ، وقد يكون في الرقم الواحد عدة أخطاء متراكمة .

وأسقاط أداءً لحق العلم ، وصيانة لطلابه من سريان الخطأ إليهم ، وتبرئة لمقام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ، من أن تمتد إلى آثاره يد استهتار وقلة مبالاة ، وتصحيحاً لكتاب « الزهد الكبير » الذي هو أصل من أصول كتب الزهد .

هنذا مع أنني لم أتتبع عمل الدكتور تقي الدين في تعليقاته وحواشيه على الكتاب، لضيق الوقت، وللألم الذي يَعْصِرُ القلب ويمنع من المواصلة، وإن كان تتبعُ ذلك سيكشف عن أخطاء أخرى تضاف إلى الخمس مئة.

على أن ثمة أخطاء في التعليقات أعجل بالتنبيه عليها ، وأكتفي بذلك عن استيعاب نقد الحواشي والتعليقات.

1- فمن أخطاء التعليقات: أن الدكتور تقي الدين يستعمل عبارة: « أخرجه » أو « رواه » في غير ما اصطلُح على استعمالها فيه ، فإن هاتين اللفظتين تستعملان في عزو الأحاديث والآثار إلى المصادر المُسنندة التي يسوق فيها مصنفوها الأخبار بأسانيد أنفسهم ، وذلك مثل كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات وسائر كتب الرواية والمصنفات المسندة.

فأما « الجامع الصغير » للسيوطي ، و « كنز العمال » للمتقي الهندي ، و « مجمع الزوائد » للهيثمي ، و « المشكاة » للخطيب التبريزي ، و « كشف الخفاء » للعجلوني ، ونحوها ، فإنها من كتب الأطراف

والفهارس ، التي لا يُذكر فيها أسانيد الأخبار ، وإن ذكرت الأسانيد ايضاً ، فإنها ليست أسانيد مصنفي هذه الكتب ، وهذا شيء بيّن لا يحتاج إلى بيان .

فعند العزو إلى هذه الكتب لا يصع أن نقول: أخرجه السيوطي في الجامع الصغير»، أو رواه الهيثمي في «مجمع الزوائد»، أو رواه العجلوني أو الخطيب التبريزي. كما تراه في حواشي الدكتور تقي الدين على «الزهد» (١) بل يقال في العزو إليها: ذكره، و أورده.

7- ومنها: أن الحديث أو الأثر إذا وُجد في مصدره الأصلي القريب المسند، يكتفى بالعزو إليه، ولا يُعزَى إلى المصادر المتأخرة عند التخريج إلا حين طلب فائدة لا تستفاد من المصدر الأصلي كطُرق الحديث أو شواهده أو مرتبته من حيث الصحة والضعف، أو عند بعند المصدر الأصلى.

وأنت ترى أن الحديث يكون في « صحيح مسلم » و « الترمذي » و «النسائي » ونحوها ، وهي في المتناول القريب ، ويتجاوزها الدكتور عند العزو ، ويذهب يخرج الحديث من « الجامع الصغير » و « كشف

<sup>(</sup>۱) ينظر « الزهد الكبير » ص ١١٥ ح ١ ، ١١٦ ح ٤ ، ١٣٤ ح ٤ ، ١٧١ ح ٣ ، ١٨١ ح ٢ ، ١٨١ ح ٣ ، ١٨١ ح ٢ ، ١٨١ ح ٢ ، ١٨١ ح ٢ ، ٢٢٣ ح ٢ ، ٢٩٤ ح ٣ . ومن عجائب ذلك قول الدكتور ص ٢٦ ح ٤ : « قال الهيثمي : ورواه الطبراني في « مجمع الزوائد » ... » ١ .

الخفاء »(١).

٣- ومن أخطائه قوله في مواضع عدة : « أخرجه بطريق فلان »
 والصواب أن يقول : « مِن طريق فلان » .

وبعد: فهذا سردٌ للأغلاط والأخطاء الواقعة في تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي لكتاب « الزهد الكبير » للإمام البيهقي رحمه الله تعالى ، وطريقة سرد الأخطاء أنني أذكر أولاً رقم الصفحة من الكتاب المطبوع ورقم السطر أو الحاشية ، وأنقل بعده بين هلالين النص الذي فيه المأخذ ، ثم أذكر الصواب باختصار ، معتمداً على المخطوطة الأصل ، وربما فصلت ببيان وجه الخطأ وهو قليل .

وثمة قضية مهمّة غفل عنها الدكتور تقي الدين أفسد بها أسانيد كتاب « الزهد » ، وهي : أن المحدثين جرى الاصطلاح عندهم على اختصار صيغ الرواية كتابة ، فلفظة « حدثنا » يختصرونها إلى : « ثنا » وهو الغالب ، أو « نا » وبعضهم إلى « دثنا » .

ولفظة «أخبرنا » يختصرونها إلى : «أنا » وهو الغالب ، وبعضهم «أرنا » ، واصطلح الإمام البيهقي على كتابتها : «أبنا » بزيادة الباء على النون ، ولم يستحسن ذلك ابن الصلاح وغيره (٢)

(۱) ینظر: ص۱۱۵ ح۱، ۱۸۸ ح۲، ۱۸۹ ح۱، ۱۹۳ م۱، ۱۹۳ م۱ ، ۲۱۸ م۱

Y) علوم الحديث ، لابن الصلاح ص ٢٠٣ ، إرشاد طلاب الحقائق ، للنووي ص =

أما لفظة «أنبأنا » فلم يصطلحوا على اختصارها كما هو مشاهد في كثير من الكتب كما يقول الإمام السخاوي (١).

فالحاصل: أنَّ اصطلاح الإمام البيهقي في اختصار « أخبرنا » مصرَّح به في كتب مصطلح الحديث ، ومن أشهرها « علوم الحديث » لابن الصلاح ، و « ألفية العراقي » في قوله :

واختصروا في (أخبرنا) على (أنا) أو (أرنا) والبيهقي «أبنا»

وغفل الدكتور تقي الدين - أو لم يُدر - عن اصطلاح البيهقي ، فجاء إلى كتاب « الزهد » له ، ورأى في أسانيده رمز « أبنا » فجعل يكتبها تامة : « أنبأنا » (1) وهو غلط فاحش ، وتحريف لهذه الصيغة ، فصار عمل الدكتور لا يوثق به ولا يعتمد عليه لا سننداً ولا متناً ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (1).

والى مسرد الأخطاء والأسقاط:

<sup>=</sup> ١٥٠ ، فتح المغيث للسخاوي ١٠٧/٣ ، توجيه النظر ، للجزائري ٧١٨/٢ .

<sup>(</sup>۱) فتح المغيث ، الموضع السابق .

<sup>(</sup>۲) انظر « الزهد الكبير » فاتحة الكتاب والنصوص بعدها ۱ ، ۲ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۷ ، ۹ ، ۱۰ ... الخ .

<sup>(</sup>٣) علماً بأن كثرة كاثرة من رجال الأسانيد تحرَّفت أسماؤهم في تحقيق الدكتور لكتاب « الزهد الكبير » ومنهم (٣٥) راوياً من رجال الكتب الستة!".

- 1- ص ١٧ س ٧ : افتتح الكتاب ببيان أثر عبودية المادة في سقوط البشرية إلى حضيض الشهوات والملذات ، دون التفات إلى مطالب الروح . وهذه المقدمة البليغة في صفحتين ، لا شك أنها منقولة ، ولكن الدكتور الندوي لم يذكر مصدر النقل . واستمر في النقل عن مصادر متعددة إلى ص ٣١ . ويبدأ كلام الدكتور الندوي من ص ٣٢ من موضوع : (المؤلفات في الزهد ) .
- حس ٣٢ س ٣: «لذلك نجد في كثيرٍ من كتب السنة أن مصنفيهم»، الصواب أن يقول: « أن مصنفيها ».
- ٣- ص ٣٦ س ٩ : « وأفرد كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على هذا الموضوع بالتأليف » ، الصواب أن يقول : « وأفرد كثير من العلماء ... هذا الموضوع بالتأليف » بحذف (على) لا يقال في العربية : أفرد عليه ، بل يقال : أفرده بالتأليف .
- 3- ص ٣٦ ح ٢ : « خُلاصة تذهيب الكمال » وي بعض المواضع كما في فهرس المصادر « خلاصة تهذيب الكمال ، للخزرجي » هكذا يسميه الدكتور ، وهي تسمية خاطئة ، واسم الكتاب على الصواب : « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال » ف « التذهيب » للذهبي ، و « التهذيب » للمزي .
   ٥- ص ٦٩ س ١ من ٢ من أسفل : « ونقلت هذه النسخة من نسخة الإمام أبي سعد السمعاني وكتب عليها : « نقل هذه النسخة ابن الوزير الدمشقي من أصل الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ... وقوبل الدمشقي من أصل الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي ... وقوبل

بأصله برواية الإمام الحافظ أبي القاسم بن الحسن بن هبة الله الدمشقي ... » ، هذا الكلام فيه نظر ، فإن الذي بآخر نسختنا ما نصه : « على أصله ما صورته: رأيت في نسخة الإمام أبى سعد السمعاني الذي نسخ منها هذه النسخة ، وهو كتاب الزهد في خمسة أجزاء من هذه النسخة ما صورته هذه : قرأ كتاب « الزهد الكبير » الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الدمشقي على أبي القاسم الشحامي ... نقله ابن الوزير الدمشقى من خط الإمام الحافظ أبي القاسم زاهر بن طاهر ابن محمد الشحامي ... نقله كما شاهده عبد الجليل بن عبد الجبار الأبهرى » فهذا الكلام يوضح أن نسختنا هذه منقولة من فرع منقول من نسخة أبى سعد السمعاني ، وكان عليها سماع منقول من خط أبن الوزير، الذي نقله من خط زاهر بن طاهر ، ليس فيه أن هذه النسخة منقولة عن ابن الوزير الدمشقي. نعم ، ثم إن الناسخ وقف على أصل الحافظ ابن عساكر فقابل بها النسخة .

٣- ص ٨٥ س ٢ : أسقط بعد البسملة عبارة « رب أعن بفضلك » وهذه العبارة ثابتة في الأصل في أوائل كل جزء ، وأسقطها الدكتور الندوي من جميع الأجزاء .

٧- ص ٨٦ س ٢: «أنبأنا علي بن عبيد الصفار »، في الأصل : «أحمد
 ابن عبيد الصفار ».

٨- ص ٨٦ س ٦ : «عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول : الزهد أن لا يسكن قلبك إلى موجود ... » في الأصل : «عن ابن عباس يقول : سمعت جدي يقول : الزهد أن لا يسكن .... » كذا العبارة في الأصل اوكان على الدكتور الندوي أن يتأمل ويتوقف طويلاً أمام هذه العبارة ، إذا لتبيّن له أن في النسخة سقطاً هنا ، فقد سقطت ورقة أو أكثر من هذا الموضع ، إذ يبعد جداً أن يروي ابن عباس عن جده - وهو عبد المطلب بن هاشم - شيئاً يتعلّق بالزهد . ولكن الدكتور حذف وغير و (جود) السئند ، ومشى لا يلوي على شيء ! .

٩- ص ٨٦ س ٧: « الزهد أن لا يسكن قلبك إلى موجود في الدنيا »
 الصواب: « إلى موجود من الدنيا » كما في الأصل.

•١- ص ٨٦ س ٩: «أنبأنا أبو أسعد بن زياد » وفي الأصل: (أبو سعد ابن زياد) والصواب: أبو سعيد بن زياد، وهو ابن الأعرابي، وسترد كنيته على الصواب في النصوص الآتية.

11- ص ۸۷ س ۱: « لا تأيس على ما فاتك » صوابه: « لا تأس على ما فاتك » كما في الأصل.

۱۲ ص ۸۷ س ٤: « سمعت سهل بن علي أبا عمران يقول: سمعت أبا سليمان يقول ... » الذي في «حلية الأولياء » (٦٦/٩): أن سهل بن علي يروي عن أبي عمران - واسمه موسى بن عيسى - عن أبي سليمان. وانظر هذا السند المصحّع في النص رقم (٤١١) من كتاب « الزهد ».

- 17- ص ۸۷ س ۱۰: « ولا سيما إذا كان ذمه للدنيا حرفة بها » صوابه: « حرقة بها » بالقاف ، كما في الأصل.
- 18- ص ٨٨ س ٢: « فازهديا أخي ترى العجب » في الأصل: « فازهد يا أخي في الدنيا ترى العجب » .
- 10- ص ٨٨ س ٤: « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال ... » الصواب (قالا) كما في الأصل ، لأنهما اثنان .
- 17- ص ٨٨ س ٨: « فكما ترجون الله بما تؤدون في طاعته » علّق عليه يقول : « كذا في الأصل وفي « ح » من طاعته » والحق أن في الأصل أيضا : « من طاعته » .
- 11 ص ٨٨ س ١١: «ثنا أبو بكر أحمد بن سليمان الفقيه » ، الصواب : « أحمد بن سلمان الفقيه » كما في الأصل وهو النجاد الفقيه المشهور .
- 1۸ ص ۸۸ س ۱۲: «أنبأنا هشام عن الحسن قال: قال أنبأنا عامر ابن عبد قيس: العيش في أربع »، لفظة (أنبأنا) قبل (عامر) زائدة من الدكتور، والعبارة في الأصل: «عن الحسن قال: قال عامر بن عبد قيس ».
- 19- ص ۸۸ س ۱ من أسفل : « فأضروا الله بهما » ، صوابه كتابة : «فأضرَّ واللهِ بهما » .

•٢- ص ٨٩ س ٢: «حدثنا معاوية بن عبد الحكيم »، صوابه: «بن عبد الحكم » بدون ياء، هكذا في الأصل.

٢١ ص ٨٩ س ٥: « وقال: لأجعلن الهم واحدٌ » كذا بالرفع ، وصوابه « واحداً » بالنصب كما في الأصل.

- ۲۲ ص ۸۹ س ۸: «ثنا سعید بن عامر عن أسماء بنت عبید قالت: قال عامر بن عبد بن قیس » هذا تحریف من الدکتور الندوي ، فإن في الأصل: «عن أسماء بن عبید قال: قال عامر » وتسمیة الذکور بر أسماء » کان معهوداً عندهم بخلاف المتأخرین. وهذا الراوي أسماء بن عبید بن مخارق من رجال مسلم.

وقوله: «عامر بن عبد بن قيس » صوابه: «عامر بن عبد قيس » كما في الأصل.

- ۲۲ ص ۹۰ س ۱: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ... وهم لا يبخسون » صواب نص الآية: « وهم فيها لا يبخسون » من سورة هود (١٥). دوس ۹۰ س ۲ من أسفل: « نصر بن داود بن توق » صوابه: « بن طوق » بالطاء كما في الأصل.

- ٢٥ ص ٩٠ س ١ من أسفل « سمعت عثمان بن عيينة » كذا ، وهذا راو لم نسمع به ، أوجده الدكتور تقي الدين ، وأما الذي في الأصل فهو: « سمعت سفيان بن عيينة » المحدث المشهور.

- ٢٦ ص ٩١ س ٣: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي »، ي

الأصل: « محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي » .

٧٧- ص ٩١ س ٧: « وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله » ، في الأصل « علي بن أحمد بن عبدان » .

٢٨- ص ٩١ س ١ من أسفل : « ومن تشعبت به الهمومُ لم يبال الله في أي أودية هلك » .

74- ص ٩٢ س ٧: «لم يكن له سكون ولا قرار إلا إلى الله »، هكذا أثبته بالقاف ، والصواب : « ولا فرار إلا إلى الله » بالفاء كما في الأصل.

- ٣٠ ص ٩٢ س ١٠ : «أخبرنا أبو الحسن بن بشران » ، في الأصل : «أبو الحسين بن بشران » وهو الصواب ، وقد تكرر اسمه في أكثر الأسانيد. ٣٠ ص ٩٤ س ٥ : « النظر إلى الدنيا بعين النقص والإعراض عنها تعززاً وتطرفاً » هكذا أثبته بالطاء المهملة ، وهو في الأصل : « تظرفاً » بالمعجمة .

٣٧- ص ٩٤ س ٩ : « الزاهد حقاً من يخلو قلبه عن المرادات » ، في الأصل : « الزاهد حقيقة ... » .

٣٣- ص ٩٥ س ٨ من أسفل: « فإن الدنيا دار بلاء ومنزل قلعة » ، في الأصل: « ومنزلة قلعة » .

٣٤− ص ٩٧ س ٢ من أسفل : « من الزاهد ؟ قال : الذي لا يغلب الحرام

صبره ، ولا يمنع شكره » ، في الأصل : « ولا يمنع الحلال شكره » .

٣٥- ص ٩٨ س ١١: « وإخراج الحقوق من المال أداء للغرض فيه »، يخ الأصل: « أداء للفرض فيه » وهو الظاهر كما لا يخفى.

٣٦- ص ٩٩ س ٢: « لا يجزع من ذلها (أي الدنيا) ولا ينافس في عجزها »، كذا أثبته ، والصواب: « ولا ينافس في عزها » كما في الأصل.

٣٧- ص ٩٩ س ٥: « واشتريت الذل مخالفة الذل » والصواب: « مخافة الذل » كما في الأصل.

٣٨- ص ٩٩ س ٨: « اختلف علينا في الزهد بالعراق » ، وفي الأصل : «اختلفوا علينا » .

٣٩- ص ٩٩ س ١٣: «حدثنا محمد بن المنكدر، ثنا العباس بن أحمد الطرسوسي ... »، والصواب: «حدثنا محمد بن المنذر ».

•3- ص ٩٩ س ٢ من أسفل: «من زهد في نصيب نفسه من الراحة وزهد في العز والرئاسة كتب اسمه في وزهد في العز والرئاسة كتب اسمه في ديوان الولاية »، والصواب: « زهد في العز والرئاسة »، بدون واو في أوله كما في الأصل.

13- ص ١٠٠ س ٢: « من قدر على إسقاط جاهه عند الخلق سهل عليه الاعتراض عن الدنيا وأهلها » ، لا دخل للاعتراض هنا ، وصواب الكلمة: « الإعراض عن الدنيا » كما في الأصل.

- ۲۶- ص ۱۰۰ س ۲: « سمعت أبا عمرو بن نحيد » ، كذا أثبته بالحاء
   المهملة ، وصوابه : « سمعت أبا عمرو بن نجيد » بالجيم .
- \*3- ص ١٠٠ س ٥: «ثنا فطر بن حماد بن واقد ، ثنا ابن قال: سمعت مالك بن دينار » ، في الأصل: «ثنا أبي قال: سمعت ... » .
- 33- ض ١٠١ س ٨ من أسفل: « سمعت أحمد بن محمد السري يقول » صوابه: « سمعت أحمد بن السري » بإثبات (بن) قبل ( السري) كما في الأصل.
- 20- ص ١٠١ س ٢ من أسفل: «هذا داود وسليمان عليهما السلام قد منكا الدنيا وكانا عند الله في الزاهدين » في الأصل «من الزاهدين » وهو الصواب.
- 23- ص ١٠٢ س ٤ : « أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروزباري » ، هكذا ضبط ( الحسن ) بالتكبير ، و ( الروزباري ) بالزاي ، وصوابه كما في الأصل : « الحسين بن محمد الروذباري » ف ( الحسين ) بالتصغير ، و ( الروذباري ) بالذال المعجمة .
- ٤٧- ص١٠٢ س ٥: «أخبرني أبو بكر بن المزربان »، كذا ضبطه بتقديم الزاي على الراء. وصوابه: «المرزبان » بتأخير الزاي كما في الأصل.
- ٨٤-. ص١٠٢ س ٥ من أسفل : « سمعت ذا النون يقول : تجوع وتخلي

وتفرد ، واضجر ترى العجب » كذا ضبطه بالضاد المعجمة والجيم من الضَّجَر ، وهو تحريف فاحش ، وفي الأصل : « وأَصْحِرُ » هكذا مضبوطاً بالصاد والحاء المهملتين ، أي اخرج إلى الصحراء والقفار بعيداً عن الناس .

٢٩- ص ١٠٣ س ٩: « أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن السلمي » ، كذا أثبته ، وفي الأصل : « أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي » وهو الصواب بلا ريب .

-0- ص ١٠٤ س ٣ من أسفل « وحدثنا ابن الغيض ذو النون » ، كذا سماه الدكتور الندوي ، والصواب كما في الأصل : « وحدثنا أبو الفيض ذو النون » بالفاء ، وهي كنية ذي النون المصري الزاهد المعروف . وترجم له الدكتور ص ٨٧ ح ٦ وذكر في كنيته هناك : « أبو الغيض » بالغين أيضاً ، وهو خطأ .

-01 ص ١٠٥ س ٢ : « أما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك أشياء معرى عن حقائقها كنت مدعياً زهدك » ، كلمة (زهدك) زائدة من الدكتور ، وليست في الأصل .

٥٢- ص ١٠٥ س ٨: « فازهد يا أخي ترى العجب » ، في الأصل : «فأزهد يا أخي في الدنيا ترى العجب » .

70- ص ١٠٥ س ١٠ من أسفل: «من أحب الله استقل كل عمل بعمله» ، كذا أثبته الدكتور (بعمله) بالباء الموحدة ، والصواب:

«استقل كل عمل يعمله » بالياء المثناة .

36- ص ١٠٥ س ٨ من أسفل: «وسمعت ذا النون يقول في صفة المؤمن: «إن لله صفوة من عباده»، وقع هنا سقط من الدكتور، والذي في الأصل: «إن لله صفوة من خلقه، وإن لله لخيرة من عباده».

00- ص ١٠٥ س ٧ من أسفل: «يا أبا الغيض»، كذا ضبطه بالغين، وتكرر نحوه في الصفحة، وكل ذلك خطأ، والصواب: «يا أبا الفيض» بالفاء وجهاً واحداً.

- 37 ص ۱۰۷ س ۸: «أنبأنا أبو عمر بنن السماك»، صوابه: أبنو عمرو بن السماك» كما في الأصل.

07- ص ١٠٧ س ٥ من أسفل: « وطلبو الكرامة من الخلق وهو في التقوى » ، وفي الأصل: « وطلبوا الكرامة من الخلق ، ألا وهي في التقوى » .

0A ص ١٠٧س ٥ من أسفل: « وطلبوا النعمة في اللباس الرقيق واللين في طعام طيب » وهو الصواب.

- 09 ص ١٠٨ س ١٠ من أسفل: « لا نبالي على أي حال ، أصبحنا وأمسينا إذا أطعمنا الله » اكذا قرأه الدكتور الندوي: « أطعمنا الله » وأستغفر الله العظيم ، يقول الله تعالى : ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أُولِيدُ أُنْ يُطّعِمُون ﴾ [ الذاريات : ٥٧ ] والصواب : « إذا أطعنا الله » ، ووضع

شولة بعد كلمة (حال) يدل على عدم فهم الدكتور للعبارة على وجهها . 
- - ص ١٠٨ س ٥ من أسفل : « المؤاساة من أخلاق المؤمنين » ، كذا أثبت ( المؤاساة ) بالهمز ، والصواب حذف الهمزة .

-11 ص ۱۰۹ س ۱: « سمعت محمد بن شاذان يقول » ، ي الأصل : «سمعت محمد بن شاذان يقول » .

71- ص ۱۰۹ س ۱۳: « فحدثنا عن هشام بن مصك عن أبي معشر »، كذا كتب الدكتور ( هشام ) ، وصوابه : « حسام بن مصك » كما يخ الأصل ، وهو في « تقريب التهذيب » برقم [۱۹۳].

77- ص ١٠٩ س ١٤: «قال: أبو النصر: ثم قدم علينا هشام»، كذا، وفي الأصل: «قال أبو النضر: ثم قدم علينا حسام» وهو الصواب، وأبو النضر- بالضاد المعجمة - هو هاشم بن القاسم كما في أول السند.

31- ص ١١٠ س ٧: « وان امرءاً جعل رزقه يوماً بيوم أنه خير له لعاجز الرأي »، كذا كتب الدكتور، والصواب كما في الأصل : « وإن امرءاً جُعل رزقه يوماً بيوم، فلم يعلم أنه خير له، لعاجز الرأي ».

- 10 ص ۱۱۱ س ۷: «ولا تصم صوماً يمنعك من الصلاة »، يخ الأصل: «عن الصلاة ».

71- ص ١١١ س ٨ من أسفل : « من عرف الله رضي بالله وستر بما قضى الله » كذا نقل الدكتور الندوي : « وستر » وهو خطأ ، والصواب

عربية : « وسُرَّ بما قضى الله » كما في الأصل.

77- ص ۱۱۲ س ٦ من أسفل: «ثنا أحمد بن سعيد الداري» ،
 والصواب: « الدارمي » كما في الأصل.

- ٦٨ ص ١١٣ س ٤: «عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن أبيه سعد»، والصواب ما في الأصل: «عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن أبيه، عن سعد».

79- ص ۱۱۳ س ٥ من أسفل: « وإياك وما يعتذر عنه » ، صوابه: « وما يعتذر منه » هكذا في الأصل.

•٧- ص١١٦ س ٤: «حدثنا محمد بن سليم بن فارس » ، في الأصل : «حدثنا محمد بن سليمان بن فارس » .

٧١- ص ١١٦ س ٢ من أسفل : « إذا ما كساك الدهر ثوباً لصحة » شطر بيت ، وصوابه : « ثوب مصحعة » كما في الأصل ، وهو من بحر الطويل .

٧٢ ص ١١٧ س ٦: «أنشدني منصور الفقيه لنفسه:
 إذا ما القوت يأتي كوالصحة والأمن».

لفظ البيت في الأصل هكذا:

إذا القوت تأتَّى لك والصحة والأمنُ - ٧٣ ص ١١٧ س ١٠: « أنشدني المسعودي لبعضهم :

نفسك ثوب الغنى فصنها من لم يصن نفسه يهنها

إن عرضت حاجة فدعها يأتيك منها غناؤك عنها ».

الشطر الأخير صوابه كما في الأصل: « يأسك منها غناك عنها » .

## ٧٤- ص ١١٨ س ٣:

ولقمة بجريش الملح تأكله ألذ من تمرة تحشا بزنبور وأكلة قربت للهلك صاحبه كحبة الفخ دقت عنق عصفور

كذا أثبت الدكتور: (تأكله) و (صاحبه) بضمير المذكر، وهما في الأصل بضمير المؤنث: «تأكلها » و «صاحبها ».

- ۲۶ ص ۱۲۲ س ٦ من أسفل : «حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد بن أبي سعيد الخدري » كما لا يخفى .

٧٧- ص ١٢٣ س ٦: «أنبأنا وكيع بن الأعمش » كنا ، وصوابه :
 «وكيع عن الأعمش » وهو ظاهر .

- ٧٨ ص ١٢٤ س ٢ : « وددت أني أصيد هذا الطير لا يكلمني أحد ولا أكلمه أحد » كذا قرأ الدكتور الندوي لا وفي الأصل : « وددت أني حيث أصيد هذا الطير ، لا يكلمني أحد ولا أكلمه » وقوله : « أصيد » هكذا في الأصل ، والأصوب أن يكون « صيد » .

٧٩- ص ١٢٤ س ٦: «حدثنا شعبة حدثني حبيب بن عبد الرحمن » ، والصواب: «خُبيب بن عبد الرحمن » ضبطه كاتب الأصل ، وهو من رجال الكتب الستة .

• ٨- ص ١٢٥ س ٤: «حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا محمد بن النصر الحارثي » كذا ضبطه الدكتور « النصر » بالصاد المهملة ، وفي الأصل: «محمد بن النضر الحارثي » بالمعجمة .

- ١٢٦ س ٦٠١ س ٦ : « الحكة عشرة أجزاء ، منها تسعة أجزاء في الصمت ، والعاشرة عزلة الناس ، فإني عالجت نفسي على الصمت ... » في هذا النص عدة تصرفات ، وهو في الأصل هكذا : « الحكمة عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منها في الصمت ، والعاشر عزلة الناس . قال : فعالجت نفسي ... » .

- ١٢٦ س ٩: «حدثنا أبو أحمد بن علوي » كذا الويظ الأصل: «أبو أحمد بن عدي ».

٨٣- ص ١٢٦ س ٢ من أسفل : « أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد
 المصري » كذا قرأه ، وفي الأصل : « علي بن محمد المقرئ » .

٨٤- ص ١٢٧ س ٤: « ثنا مسلم بن عبد الله الخراساني » ، وصوابه
 كما في الأصل : « سلم بن عبد الله الخراساني » .

٨٥ ص ١٢٧ س ٤ من أسفل : «حدثني أبو الحسين محمد بن علي بن

خنيس ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار » ، كذا ضبطه الدكتور ، وفي الأصل « بن حُبيش » نقطه الناسخ .

٨٦ ص ١٢٨ س ١ : « أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن المقرئ » ،
 ي الأصل : « علي بن أحمد بن عمر المقرئ » .

◄ - ص ١٢٨ س ٦ : « أخبرني أبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدان
 الذهلي » ، في الأصل : « .... بن حمدون الذهلي » .

٨٨- ص ١٢٨ س ٦ من أسفل : « حدثنا عوف ، عن أبي النهال ، عن أبي العالية » ، صوابه : « عن أبي المنهال » .

- ▲٩ ص١٢٩س٥: «حدثنا فضيل بن مرزوق عن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أبي الحسن بن أبي طالب » كذا وأسقط (علياً) فهو «ابن علي بن أبي طالب » كما في الأصل.

•٩- ص ١٢٩ س ٢ من أسفل: «أنبأنا أبو عمرو السماك» في الأصل: «أبو عمرو بن السماك» .

91- ص ١٣٠ س ١٠ : « قال الثوري : إذا رأيت الرجل قد ذكره في بلده بالقراءة والنسك » ، الضمير في « ذكره » ضائع ، والصواب كما في الأصل : « إذا رأيت الرجل قد ذُكر في بلده ... » .

97- ص ١٣٠ س ٣ من أسفل: «حدثنا النهاس بن قهم حدثني أبو القاسم عن عوف عن ابيه »، كذا أثبته الدكتور، وأبو القاسم هذا من اختراع الدكتور، أما في الأصل فهو: «حدثنا النهاس بن قهم، حدثني

القاسم بن عوف ، عن أبيه » . والقاسم من رجال مسلم .

98- ص ١٣١ س ١ : «قلت : يا أمير المؤمنين ، ثم لم يصب من المؤمنين أحد نعرفه (يعني في معركة بهاوند) قال : فقال : لا أم لك ، وما تصنعون بمعرفة عمر ؟ » وفي الحاشية ١س ١٣ : «وما يصنعون بمعرفة عمر ابن أم عمر » وهذا أطم ، والصواب كما في الأصل : «وماذا تصنعون بمعرفة ابن أم عمر » يعني نفسه ، وهو واضح لا يحتاج إلى دكتوراه.

98- ص ١٣١ س ٩: «حدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن زيد الزعفراني » . في الأصل : « بن يزيد الزعفراني » .

90- ص ١٣١ س ٦ من أسفل: « اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في الآخرة » . لتفضحني في الآخرة » .

97- ص ١٣٢ س ١٢: «ما أجد لذة راحة ولا قرة عين إلا حين أخلوا في بيتي بربي »، في الأصل: «ما أجد لذة ولا راحة ولا قرة عين … ».

99- ص ١٣٢ س ٥ من أسفل : « قال الفضيل بن عياض بن منصور » كذا ، وهو خطأ بسبب تكرار بعض الكلام من السطر السابق ، فأدى إلى التشويش ، وفي آخر النص : « فخذ ثوبك ثم فر ثم فر ثم فر ثم فر ثم فر شم فر » له كذا تكرر أربع مرات ، وفي الأصل مرتين فقط .

9A ص ۱۳۲ س ۲ من أسفل: «حدثنا أبو محمد الراجيان»، كذا،

وصوابه : « أبو محمد بن الراجيان » كما في الأصل.

99- ص ١٣٢ س ا مِهِن أسفل: « ثنا عبد الله بن حنبق قال: قال الفضيل بن عياض » ، كذا أثبته بالحاء المهملة والنون والباء الموحدة ، وصوابه: « عبد الله بن خُبِيني » شككة ناسخ الأصل.

••١- ص ١٣٣ س ٤ : « مذ عرفت الناس ما أبالي من حمدني ولا من ذمني لأني لا أرى إلا من جاء حامداً مفرطاً أو ذاماً » ، وصوابه : « لأني رأى إلا حامداً مفرطاً أو ذاماً مفرطاً » هكذا بالأصل ، وكلمة « جاء » زيادة من الدكتور الندوي لا محل لها .

1•1- ص ۱۳۳ س ۸: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي الربيع عمرو بن سليمان » كنا ، وصوابه : «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أبى ، حدثنا أبو الربيع عمرو بن سليمان ».

1•٢- ص ١٣٣ س ٨: «حدثني مسلم بن الديلمي »، صوابه كما في الأصل: «حدثني مسلم يعني الديلمي ».

107- ص ۱۳۳ س ۹: «مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولم أكره بمذمتهم » كذا أثبته الدكتور (بمذمتهم) ، ولا يستقيم ، وصوابه ما في الأصل: «ولم أكره مذمتهم ».

١٩٤٠ ص ١٣٣ س ١٣ : « سمعت الفضيل بن عياض يقول : من عرف الناس استراحهم » كذا ، وهي لغة جديدة ، ليست من كلام الفضيل ، والذي في الأصل : « من عرف الناس استراح » .

1•0- ص ١٣٣ س ١٤ : « سمعت عبد الله بن محمد بن إسحاق » يخ الأصل: « عبيد الله » مصغراً ، وقد شكله الناسخ بضم العين وفتح الباء. - الأصل: « عبيد الله » مصغراً ، وقد شكله الناسخ بضم العين وفتح الباء. - المحمد الله » ، وصوابه : « أبو الحسن بن بشران » ، وصوابه : « أبو الحسين » وقد تقدم التبيه عليه .

10٧- ص ١٣٤ س ٧ من أسفل : « قيل لعبد العزيز الراسبي : ما بقي أن يتلذذ فيه ؟ قال : سرداب أخلو فيه ... » كذا كتب الدكتور لا وصواب العبارة كما في الأصل : « ما بقى مما يُلذذ به ؟ » .

1.1- ص ١٣٤ س ٤ من أسفل : «حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ بأصبهان حدثنا موسى بن الحسين بن موسى حدثنا الحارث بن مكسين ... سكن رجل المقابر ، فعوتب في ذلك ، فقال : جيران صدق ولي فيه عبرة». هذا النص وهو برقم (١٦٣) في طبعة الدكتور الندوي ، وقعت فيه أربعة أغلاط ، وصوابها على الترتيب : (محمد بن إبراهيم بن المقرئ ) ، (موسى بن الحسن بن موسى ) ، (الحارث بن مسكين ) ، (ولي فيهم عبرة ) فاعجب لمثل هذا التحقيق ! .

1.4- ص ١٣٥ س ١٦ : «قيل له لم لا تجالس الناس ؟ قال : اللهم غفراً ، أما صغير لا يوقرك ، وأما كبيريحصي عليكم عيوبك » ، كذا ضبطه الدكتور بفتح الهمزة في (أما) ، والصواب كسرها بلاريب.

•11- ص ١٣٧ س ٢ : «حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يزيد اللباس » وعلق عليه يقول : « في « س » بدله اللبان وهو الصواب » كذا زعم ، والحق أن في الأصل أيضا « اللبان » واضحة جداً .

111 ص ١٣٧ س ١١ : «حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى » ، في الأصل : «أحمد بن عبد الله بن سيف».

117- ص ۱۳۷ س ۱۲ : «أن رجلين كانا يتعاقبان والشافعي يسمع كلامهما »، صوابه : « يتعاتبان » من المعاتبة ، هكذا في الأصل .

117- ص ۱۳۸ س ۱: « إنك لا تقدر ترضي كلهم ... » ، في الأصل : «إنك لا تقدر ترضى الناس كلهم » .

118 ص ١٣٨ س ٧: «أخبرني أبو الحسن بن عبد الله السليطي »، ي الأصل : «أبو الحسن محمد بن عبد الله السليطي ».

- 110 ص ۱۳۸ س ۸: «سمعت إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم قال : فروا من الناس أوصانا إبراهيم بن أدهم قال : أقلوا معرفة الناس »، كذا ضبط الدكتور . وجملة : (فروا من الناس) ضرب عليها في الأصل، وبذلك يستقيم الكلام ، وفي الأصل أيضاً : « أقلوا معرفتكم من الناس » هكذا هي العبارة ، لا ما أثبته الدكتور .

117 ص ١٣٨ س ٨ من أسفل: « لولا الجمعة والجماعة لطينت على الباب » ، في الأصل: « لطينت علي الباب » ضبطه الناسخ.

117- ص 179 س ٣: سقط هنا قبل النص (١٧٩) من طبعة الدكتور، نص كامل ثابت في الأصل المخطوط، وهو:

« أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا عبد الله بن هلال ، حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت أبا سليمان يقول : كل ما شغلك عن الله عز وجل من أهل أو مال أو ولد فهو عليك ميشوم » .

114- ص ١٣٩ س ٣: «حدثنا أبو العباس هو الأصم جعفر بن أبان حدثنا سيار بن جعفر قال » كذا في طبعة الدكتور ، وهي أغلاط متراكمة ، والصواب : «حدثنا أبو العباس هو الأصم ، حدثنا الخضر بن أبان ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر قال ».

114 ص ١٤٠ س ١ : « ثلاثة من أعلام الخمول : ترك الكلام لمن يكفيه ، ونفي الحرص في إظهار العلم عند القرناء ، ووجدت الألم لكراهية الكلام عند المحاورة والموعظة » كذا لا وصواب العبارة على ما في الأصل : « .... ترك الكلام لمن يكفيه الكلام ... ووجدان الألم لكراهية الكلام .... و

•١٢٠ ص ١٤٠ س ٥: « سمعت ذا النون المصري يقول: والاستيناس بالناس علامة من علامة الإفلاس » كذا ، وهي عُجمة لا تتأتّى لذي النون المصري ، وصواب العبارة: « والاستئناس بالناس من علامة

الإفلاس ».

171- ص ١٤٠ س ١١: « الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء من الرجال، ولأمثالنا الاجتماع أنفع ، يعملون بعضهم على بعض » ، كذا أثبت الدكتور ، وفي الأصل : « يعملون بعضهم على رُؤية بعض » وهو كلام مستقيم .

117- ص ١٤٠ س ٥ من أسفل: « فإن خلوته توقعه في فتنة وبليَّ » علق عليه: «في « س » بدله فتنة أو بليَّة » هكذا يزعم ، والواقع أن في الأصل أيضا: « أو بليَّة » .

1۲۳ ص ۱٤٠ س ۱ من أسفل: « وقد روى معنى هذا عن عبد الله بن مسعود عَنْهُ فَهُ . ١٩٠ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » ، والصواب: « أخبرناه أبو الحسين .... » كما في الأصل .

174- ص ١٤١ س ٢: « وأخبرنا زكريا بن أبي إسحاق » ، كذا ا وفي الأصل : « وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق » .

1۲0 ص ١٤١ س ٣ من أسفل: « وروينا في غير هذا الموضوع عن النبي عند النبي الله من النبي عند النبي الله من النبي عند هذا الموضع » كما في الأصل.

171- ص ١٤٢ س ٣: « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو أحمد علي بن محمد الحنفي بمرو » صوابه : « الحُنيني » ضبطه ناسخ الأصل .

177- ص ١٤٢ س ١٠ : « ثم يليكم عمال من بعدهم ، يقولون مالا يعلمون ... فأولئك قد هلكوا » في الأصل : « فأولئك قد هلكوا

وأهلكوا» .

17۸- ص ١٤٢ س ٤ من أسفل: «عن أبي الأشعث الشنعاني ، عن أبي عثمان النهدي » كذا والله ، وصوابها : « الصنعاني » بلا ريب ، وأبو الأشعث اسمه شراحيل بن آدة من رجال مسلم والسنن الأربعة .

179- ص ١٤٣ س ١ : « سمعت أبا أحمد محمد بن إسحاق الصفار » في الأصل : « سمعت أبا أحمد محمد بن إسحاق الصفار » .

- ١٣٠ ص ١٤٤ س ٣: « وإن آحب العباد إلى الله الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا افتقدوا » كذا أثبته الدكتور ، وأشهد أن مثل هذا لا يقوله الرسول على وحاشاه ، بل الصواب كما في الأصل : « الذي إذا غابوا لم يفتقدوا » . ولا حول ولا قوة إلا بالله ١.

171- ص ١٤٥ س ٤ من أسفل : « عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة » وفي الحاشية يقول : « أخرجه الحاكم ... وقال : هذا إسناد للشاميين » ومع ذلك ( يُصِرّ) الدكتور على أن يكون : « علي بن زيد » وإنما أقول : « يُصِرّ » لأنه كرر هذا الاسم وهو ينقل من « الترمذي » و «المرقاة » و « المستدرك » ويجعله في كل مرة : « علي بن زيد » مع أن في الأصل الذي أمامه وفي المصادر السابقة : « علي بن يزيد » وهو الألهاني صاحب القاسم ، من رجال الترمذي وابن ماجه .

۱۳۲ ص ۱٤۷ س ۱۰: «حدثنا عبد الله بن عمروبن أمية »، يخ

الأصل : « عبد الله بن عمرو بن أبي أمية » .

177- ص ١٤٧ س ٤ من أسفل: «ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم. ٢٠٣- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ .... » في الأصل: «أخبرناه »

178 ص ١٤٧ س ٥ و ٢ من أسفل: « ورواه محمد بن يزيد بن عبد الله الله بن عمر » ، ي ابن عمر » و « حدثنا عاصم بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر » ، ي الأصل: « ورواه محمد بن زيد » و « عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله ابن عمر » وهما من رجال الكتب السنة .

-140 ص ۱٤٩ س ۷: «عن ابن جريج عن ابن مليكة »، صوابه: «عن ابن أبي مليكة ».

177- ص ۱۵۰ س ۲: «أخبرنا أبو الحسن بن بشران » صوابه: «أبو الحسين » وقد تقدم التنبيه عليه.

17۷ ص ۱۵۰ س ۱ من أسفل: «قال الشيخ: النزاع جمع نزيع ، هو الغريب الذي نزع من أهله » ، في الاصل: «قال الشيخ: النُزَّاع جمع نزيع ونازع ، وهو الذي نزع ... » .

17۸- ص ۱۵۱ س ۹: « الناس كالإبل المئة لا يجدون الرجل فيها راحلة » كذا أثبته الدكتور الوصوابه ما في الأصل: « الناس كالإبل المئة ، لا يجد الرجل فيها راحلة ».

179 ص ١٥١ س ٤ من أسفل: « أخبرني أبو محمد أحمد بن عبد الله المزي » ، في الأصل: « أحمد بن عبد الله المزني » .

•18- ص ١٥٢ س ٢: « قال الأزهري حكاية عن العتيبي » في الأصل: « حكاية عن القُتيبي » في الأصل: « حكاية عن القُتيبي » وهو ابن قتيب عبد الله بن مسلم الكاتب.

181- ص ١٥٢ س ٣: « ولكنهم أشباه كإبل ليس فيها راحلة » ، في الأصل : « ولكنهم أشباه ، كإبل مئة ليس فيها راحلة » .

127- ص ١٥٢ س ٦: « وكان النبي على يحذرهم ما حذرهم الله ويزهدهم فيها ، فقال : لا يجدون الناس بعدي كإبل مئة ، ليس فيها راحلة » كذا نقل الدكتور هذه العبارة وأضاف لفظ « لا » من كيسه ، والحديث كما هو مشهور : « تجدون الناس بعدي كإبل مئة ... » .

18۳ ص ۱۵۲ س ۱۰: « الناس في أحكام الدين سواء ، لا فضل فيها لشريف ولا لرفيع منهم على وضيع ... » ، وصواب العبارة : « لا فضل فيها لشريف على مشروف ، ولا لرفيع منهم على وضيع » .

184- ص ١٥٢ س ١ من أسفل: « ترجمه المتقدمون لهذا الحديث بباب ذم الناس وعزهم ، يدل على المعنى الثاني » أقول: هذه عبارة عجمية عرجاء أبرّئ الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أن يتفوه بمثلها. وصحة العبارة على ما في الأصل: « وترجمة المتقدمين لهذا الحديث بـ ( باب ذم الناس وعُزلتهم ) يدل على .... » وهنا بياض في الأصل بمقدار كلمة.

140 ص ١٥٣ س ١: « وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الهلالي حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة » كذا ، وفي الإسناد سقط ،

وتمامه كما في الأصل: « وقد حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ، أخَبرنا علي بن الحسن الهلالي ، حدثنا يحيى بن حماد ... » .

187- ص ١٥٤ س ١: «أنبأنا أبوبكر محمد بن عبيد الله بن الشنجر» كذا سماه الدكتور، وصوابه: «بن الشخير».

18۷- ص ١٥٥ س ٢: « وأخبرنا أبو عبد الله بن يحيئ بن عبد الجبار السكري » ، إ الأصل : « وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ... » .

18A- ص ۱۵۵ س ۸: «أنبأنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى أنبأنا إبراهيم بن سعد ، حدثنا يحيى بن إبراهيم بن سعد ، حدثنا يحيى بن يحيى ... ».

189- ص ١٥٦ س ٤ من أسفل: «أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن ابن جريج »، ي الأصل: «أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، حدثنا أحمد بن يوسف ... ».

•10- ص ١٥٧ س ٥: «حدثنا ابن البراء أحد بني عبد الرحمن بن أبي قتادة الأنصاري »، كذا لوفي الأصل: «حدثنا ابن البراء، حدثني عبد الرحمن بن أبي قتادة الأنصاري ».

101 − ص ۱۵۷ س ۱۰: «أنشدنا أبو العباس محمد بن شاذل الهاشمي: يعيب الناس كلهم الزمان ومالزماننا عيب سواها

كذا عند الدكتور! وصواب البيت كما في الأصل:

يعيب الناسُ كلهم الزمانا وما لزماننا عيب سوانا

107− ص ١٥٧ س ٨ من أسفل : « حدثنا الكريمي حدثنا أبو نعيم » ،

كذا قال ( الكريمي ) بالراء ، وصوابه : « الكديمي » بالدال .

-10۳ ص ۱۵۸ س ۱: « ثنا عمر بن أحمد بن السماك » كذا ،

والصواب: « عثمان بن أحمد بن السماك » كما في الأصل.

-108 ص ۱۵۸ س ۲: «أنشدت للعتابى:

فأضحى حلوه مرا

ألا قد تكسر الدهر

فلم أجدهم طـرا »

وقد جربت من فیسه

صواب البيتين:

فأضحى حلوه مُرًّا

ألا قد نكُّسَ الدهرُ

فلم أحمدهمو طُرًّا

وقد جرَّيتُ مَنْ فيـــه

-100 ص ١٥٩ س ٢ من أسفل: « قال المغيرة قال إبراهيم: يأتي على الناس الزمان يقال له زمان الذئاب ، فمن لم يكن في ذلك الزمان كلباً أكلوه » علق عليه : « قال ابن عراق : أخرجه الخطيب من حديث أنس ، تفرد به زياد وهو متروك ... » وهذا تعليق مُغَرِّب ، ترك تخريج الموقوف ، وجعله مرفوعاً من حديث أنس.

107- ص ١٦٠ س ٤: « والحاجب سيف الدولة أبو عبد الله محمد بن

غسان بن غافل بن نجاد الأنصاري ، قراءة عليهم مجتمعين ... » سقط هنا: « ومنتجب الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الماكساني، قسراءة عليهم ... » . ولم يسترجم الدكتور الندوي في مقدمته ص ٧١ للماكساني هذا ، ضمن المشايخ الذين سمع منهم ابن الصابوني ، كتاب « الزهد » . ولم يترجم أيضاً للفقيه كمال الدين عبد الجبار بن عبد الغني بن علي بن الحرستاني ، والسلار عباس بن بهرام بن محمود عبد الغني بن علي بن الحرستاني ، والسلار عباس بن بهرام بن محمود ابن بختيار الأتابكي ، وقد سمع ابن الصابوني « الجزء الخامس » من الزهد عنهما ، كما هو مثبت في الورقة الأولى من الجزء الخامس » من الزهد عنهما ، كما هو مثبت في الورقة الأولى من الجزء الخامس » من

10V ص 17۰ س ١٦٠ س ٧: «أخبرنا الإمام الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي ... أنبأنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين .... » سقط هنا : « أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي المعدل بقراءتي عليه بنيسابور قال : أخبرنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين .... » .

• 10Å س 0 : « ياعقبة أملك عليك نفسك » . في الأصل : «ياعقبة أملك عليك نفسك » . في الأصل : «ياعقبة أملك عليك لسانك » .

104- ص ١٦٢ س ٩: « اسلك طريق الحق ولا تستوحش وإن كان أهله قليلاً » ، في الأصل: « ولا تستوحش منه وإن كان .... » .

•17- ص ١٦٣ س ٢ من أسفل: «عن أحمد بن أيوب المطوعي قال: لا تستوحش طريق الهدى»، الذي في الأصل: «... عن أحمد بن أيوب

المطوعي قال: قال الحسين بن زياد: إنما رضيتُ بكلمة سمعتُها من الفضيل بن عياض، قال الفضيل: لا تستوحش طريق الهدى ... » فانظر إلى فداحة مثل هذا السقط 1.

171- ص ١٦٧ س ١ : « أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرازى » كذا ، وفي الأصل : « الرزاز » .

177- ص ١٦٧ س ٣: «حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة » ، صوابه : «حدثنا شعبة عن أبي سلمة » والحديث في «صحيح مسلم » برقم (٢٠٤٢) لا كما قال الدكتور : برقم (٢٠٦٨) .

177- ص ١٦٩ س ٥: «أخبرنا أبو الحسن بن بشران » صوابه : «أبو الحسين » يادكتور تقي الدين .

178- ص ۱٦٩ س ٦: «حدثنا داود الحفري » كذا ، وصوابه : «أبو داود الحفري » كذا ، وصوابه : «أبو داود الحفري » عمر بن سعد من رجال مسلم والسنن .

170- ص ۱٦٩ س ۱۱: «حدثنا أبو عمر سعيد بن نصر حدثنا سيار »، صوابه: «حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر » هكذا بالأصل ، و «نصر » هنا صوابه: «نصير » والد سعيد .

177- ص ١٧٠ س ٣: « إن البدن إذا سقم لم ينجح فيه طعام ولا شراب »، صوابه: « لم ينجع » بالعين ، كما في الأصل.

17٧- ص ١٧٠ س ٨: «قال بعض العلماء: نظرت في أصل إثم ، فلم

أجد من كثرة امتحاني له إلا حب المال » ، في الأصل : « نظرت في أصل كل إثم » .

17. ص ١٧٠ س ٦ من أسفل: «حزنك على الدنيا يخرج الآخرة من قلبك»، كذا ، وصوابه: «حُزنك على الدنيا يخرج حُزن الآخرة ...».
17. ص ١٧٧ س ١: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا فاشم» في الأصل: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثنا أبي ، حدثنا هاشم».

•17- ص ١٧٢ س ١٤: «من أذاقته الدنيا حلاوتها بميله إليها جرعته الآخرة مرارتها لمجانبته عنها » .

171- ص 177 س 177 : « ثكلته أمه أن عبداً أحب عبداً للدنيا وليس عنده ما في خزائن مولاه » انظروا إلى جراءة الدكتور على تحريف النصوص إذا لم يفهم 1 ؟ وهذا النصفي الأصل هكذا : « ثكلته أمّه عبداً أحب عبداً لدنيا ، ونسي ما في خزائن مولاه » هكذا ، واجترأ الدكتور فزاد (أن) واللام في (للدنيا) وحررّف « نسي » إلى (ليس) وزاد بعده (عنده) 1.

1۷۲- ص ۱۷۳ س ۱۶ : هنا ثلاث نصوص ساقطة قبل النصر وقم (۲۲۸) من طبعة الدكتور تقي الدين الندوي ، وهي ثابتة في الأصل (اللوحة ۳۳) وهذه نصوص الساقط :

« حدثنا القاضى الإمام أبو عمر محمد بن الحسين ، ثنا سهل بن عبد الله

التُستُري ، ثنا أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسين الصابوني ، ثنا زياد ابن يحيى ، ثنا الوليد مسلم ، سمعت الأوزاعي يقول : سمعت بلال بن سعد يقول : والله لكفى به ذنبا أن الله يزهدنا في الدنيا ، ونحن نرغب فيها . فزاهدكم راغب ، وعابدكم مقصر ، وعالمكم جاهل .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني جعفر بن محمد ، حدثني أبو العباس بن مسروق قال : سمعت سرياً يقول : قال عيسى بن مريم عليه السلام : الدنيا مَزْرعة إبليس ، وأنتم عُمَّارها .

آخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر بن بالوية، ثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل، ثنا داود بن عمرو، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني أبو راشد التنوخي، عن يزيد بن ميسرة قال: كان أشياخنا يسمّون الدنيا: خِنزيرة، ولو وجدوا لها اسماً شراً منها لسمّوها به، فكانوا إذا أقبلت إلى أحدهم دنيا قالوا: إليكِ عنًا يا خنزيرة، لا حاجة لنا فيكِ، إنا نعرف الهناء».

ويأتي بعده: النصُّ (٢٦٨) من طبعة الدكتور الفاضل .

1۷۳ ص ۱۷۳ س ٥ من أسفل : « واجعل شراعها الدين ، به تجري توكلاً على الله ، لعلك تنجو أو لا تنجو » . الذي في الأصل : « واجعل شراعها الذي به تجري: توكلاً على الله ، لعلك تنجو أو العلك لا تنجو » وهذا كلام مستقيم .

178 ص ۱۷۳ س ۳ من أسفل: « جعفر بن محمد بن نصر » صوابه: «نُصير » وهو من مشاهر الرواة.

-140 ص ۱۷۳ س ۲ من أسفل: «قال الفضل بن عياض » كذا ، وهو « الفضيل » كما هو ظاهر.

177 ص ١٧٤ س ٧ : «أنبأنا أبو جعفر الرازي حدثنا أحمد بن أبي الحواري » هنا سقط ، وفي الأصل : «أخبرنا أبو جعفر الرازي ، حدثنا العباس بن حمزة ، حدثنا أحمد بن أبي الحواري ».

1۷۷ ص ۱۷۶ س ۱۳: «حدثني أحمد بن عمر بن نصر » صوابه: «نُصير» شكله ناسخ الأصل إ

114 ص ١٧٤ س ٥ من أسفل: «ومن لم تبك عليه الدنيا لم تضحك الآخرة إليه ، والإنسان في خلقه أحسن من جديد غيره » ، وفي الأصل هكذا: «ومن لم تبك الدنيا عليه ، لم تضحك الآخرة إليه ، والإنسان في خَلَقِهِ أحسنُ منه في جديد غيره ».

179 ص ۱۷۵ س ۲: «سمعت أبا العباس التسراح » كنذا 1، والصواب: « السرّاج » .

• ۱۸- ص ۱۷۵ س ۱۰: «حدثنا محمد بن أحمد البراء »، في الأصل: «بن البراء ».

1A1 ص ١٧٦ س ٢ : « سمعت الفضيل بن عياض يقول : بلغني أن رجلاً كتب إلى داود الظاهري أن عظني قال : فكتب إليه : ... » علق هنا

الدكتور الندوي على (داود الظاهري) فقال: هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد ... ولد سنة مئتين ... مات في رمضان سنة سبع ومئتين » انتهى .

أقول: هذه من أنفس تعليقات الاستاذ الدكتور تقي الدين الندوي المُظَاهِري أستاذ كرسي الحديث بجامعة الإمارات، ولنفاستها لو وضع تحقيقه لكتاب « الزهد » في كفه ، وهذه التعليقة في كفة ، لرجحت كفة هذه التعليقة .

ولقد تُجلَّت في هذه التعليقة عبقرية الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في التحقيق والتعليق - كيف وهو وقد تلقى العلم على كبار المشايخ في الهند ، وله منهم إجازات ، ولقد استجازه (كثير) من العلماء والطلبة في الهند والحرمين الشريفين والإمارات فأجازهم .

فهنا قد حقَّق الدكتور الندوي أن الفضيل بن عياض المتوفى سنة ١٨٧ يروي بواسطة عن داود الظاهري الفقيه المجتهد المولود سنة ٢٠٠ ، فيكون قد روى عمَّن وُلد بعد وفاته بأكثر من عشر سنوات ١.

هذا ، ولو رجعنا إلى الأصل لوجدنا أن فيه : « داود الطائي » وهو داود ابن نصير ، أبو سليمان الزاهد المتوفى في حدود سنة ١٦٠ ، وأما داود الظاهري فتوفى سنة ٢٠٠ وليس سنة ٢٠٧ كما قال الدكتور الفاضل .

«سعدان بن حُميس » ضبطه ناسخ الأصل.

147 ص ۱۷۷ س ۹: «قال مالك بن دينار: أدعو وأمنوا على دعائي: اللهم لا تدخل بيت مالك من الدنيا قليلاً ولا كثيراً، قولوا: آمين » علق الدكتور الفاضل على كلمة «بيت » هنا فقال: «الظاهر بيتي » هكذا لا يريد الدكتور الندوي أن تكون العبارة: «اللهم لا تدخل بيتي مألك من الدنيا قليلاً ولا كثيراً » فيجمع بين الضمير والاسم الظاهر لا ؟.

كلا، فإن العبارة صواب: « اللهم لا تُدخل بيتَ مالكِ من الدنيا ... » . 11. ص ۱۷۹ س ۱۱: «حدثنا عثمان يعني ابن أبي مليكة عن علي ابن يزيد عن القاسم ... » وصوابه ما في الأصل: «حدثنا عثمان - يعني ابن أبي عاتكة - عن علي بن يزيد ... » وعثمان من رجال أبي داود وابن ماجه. أبي عاتكة - عن علي بن يزيد ... » وعثمان من رجال أبي داود وابن ماجه. 1۸۵ ص ۱۷۹ س ٥ من أسفل : «حدثنا عباس الترفقي (كذا )حدثنا أبو المغيرة حدثنا معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد ... » ، والصواب : «عباس الترقفي » بتقديم القاف ، و «معان بن رفاعة » بالنون . وكلاهما من رجال ابن ماجه .

• ١٨٠ ص ١٨٠ س ١ : « أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر » ، في الأصل: «ابن أبي عمرو » .

١٨٧ ص ١٨١ س٣: « كنا جلوساً حول أبي بن كعب نسأله » ، يخ
 الأصل : « نُسائله » .

ما ۱۸۱ س ۲ من أسفل: «حدثنا زيد الحباب حدثنا سفيان عن

منصور »، هو «زيد بن الحُباب » كما هو معروف ، وهو من رجال مسلم والسنن .

149- ص ١٨٣ س ٥: « سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الدنيا بأجمعها لا تستوي غم ساعة » كذا ، والصواب كما في الأصل: « لا تُسنوى ».

-14- ص ١٨٥ س٢: « الدنيا على وجوه: فهي عند قوم ... وقوم يجعلون الدنيا الذي فيها من الاتساع والغنائم » كذا ، والذي في الأصل : « وقوم يجعلون الدنيا المتاع الذي فيها من الاتساع والغنى ، ثم قال هو ... » - وقوم يجعلون الدنيا المتاع الذي فيها من الاتساع والغنى ، ثم قال هو ... » - 141 س ٤ من أسفل : « سمعت الأستاذ علي الحسن بن علي يقول : » صوابه : « سمعت الاستاذ أبا علي الحسن ... » .

197- ص 1۸۹ س ۱۰: «حدثنا عبد الملك بن أحمد بن سوادة البغدادي» كذا أثبته الدكتور، والذي في الأصل: «حدثنا عبد الله بن أحمد بن سوادة».

197- ص ۱۹۱ س ۲: «قال الفضيل بن عياض: «لم يكمل عبد حتى يؤثر على شهوته » كذا ، وصوابه: «حتى يؤثر الله على شهوته » . 192- ص ۱۹۶ س ۷ من أسفل: «حدثنا عبد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن خصيف » ، صوابه: « عبيد الله بن موسى » بالتصغير وهو العبسى من رجال الستة .

190- ص ١٩٥ س ٧: « وأخبرنا أبو عبد الله بن أحمد بن الفضل بن محمد الفقيه » ، في الأصل : « وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الفضل ... » .

197 ص ١٩٥ س ٩: «عن يونس بن عبيد عن الحسن بن أبي نصر » كذا ، وفي الأصل: «عن الحسن عن أبي ذر » واضحة لا لبس فيها. فقول الدكتور تعليقاً هنا: «في «س» بدله أبي ذر عَنَيْهَ » كلم ضائع المعنى ١.

197 ص ١٩٥ س ١١ : « ولا تيأس من رجل أن يكون على خير فيرجع إلى شر فيموت بشر » كذا يقول الدكتور ، والصواب الذي قاله أبو ذر يحقي في شر فيموت بشر ». ولا تأمّن لرجل أن يكون على خير فيرجع إلى شر فيموت بشر ». 197 ص ١٩٦ س ٤ : « حدثنا طاهر بن عمرو حدثنا أبي أخبرني السري »، في الأصل : « حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع ، حدثنا أبي » . 199 ص ١٩٦ س ٤ من أسفل : « حدثني حبان بن خارجة قال : قلت لعبد الله بن عمرو : كيف تقول في الجهاد والغزو » وعلق الدكتور هنا يقول : وأما حبان بن خارجة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهما يقول : وأما حبان بن خارجة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهما صحابيان معروفان .

وفي هذا خطآن للدكتور - أستاذ كرسي - ، الأول: أن اسم الراوي على الصواب كما ضبطه ناسخ الأصل: « حَنَان بن خارجة » بالحاء المهملة والنون ، والثاني: أن حنان بن خارجة تابعي من أهل الشام ، وليس

بصحابي . وهو من رجال أبي داود النسائي .

•٢٠٠ ص ١٩٦ س ٢ من أسفل: « فإنك إن قتلت فاراً بعثك الله فاراً ، وإن قتلت صابراً محتسباً »، سقطت هنا جملة، وهي ثابتة في الأصل، وهي: « وإن قتلت مرائياً بعثك الله مرائياً ، وإن قتلت مرائياً بعثك الله مرائياً ، وإن قتلت صابراً ... ».

٢٠١ ص ١٩٨ س ٢ من أسفل : « قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » هذا تصرُّف من الدكتور ، فإنَّ نص ما في الأصل : « قدمتُم خير مَقْدَم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر » .

۲۰۲- ص ۱۹۸ س ۱ من أسفل: «هذا إسناد ضعيف» كذا ، وعبارة الأصل: «هذا إسناد فيه ضعف».

٣٠٠- ص ١٩٩ س ١١: «حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي المنيب عن الحسن عن بن أبي عمر قال: رأيت عمر بن عبد العزيز .... »، في الأصل: «عن أبي المنيب ، عن الحسن بن أبي عمرطة قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ... ».

٢٠٠ ص ٢٠٠ س ١١: «أي بني إنه من خاف الموت أدرك الفوت »
 كذا قرأه الدكتور وأثبته ، سواء كان مفهوماً ما يكتب أو لا ١ ، وفي الأصل : « إنه من خاف الموت بادر الفوت » .

7٠٥ - ص ٢٠٠ س ١٥ : « يفرح الرجل بالدرهم ليستفيده ولا يعلم أنه

يحاسب عليه » كذا ، وي الأصل : «يفرح الرجل بالدرهم يستفيده ... » . 

- ۲۰۲ ص ۲۰۱ س ۱ : «طوبى لمن كان بصره في قلبه ، ولم يكن قلبه في بصر عيينة » لم يترجم الدكتور لعيينة هذا ، فإنه غير معروف الا عند الدكتور تقي الدين الندوي . وأما الأصل ففيه : «ولم يكن قلبه في بصر عينه » .

٢٠٧− ص ٢٠١ س ١٠ : « بقدر ما تواضعون ، وبقدر ما تحرثون كذلك تحصدون » . في الأصل : « بقدر ما تُواضعون كذلك ترحمون ، وبقدر ما تحرثون ... » .

\*\* - ص ٢٠٢ س ١١: « ومن أتباع الهوى الرغبة في الدنيا حب المال والشرف ، ومن حب المال والشرف استحلال الحرام » كذا ضبط الدكتور ( أتباع ) بفتح الهمزة . وصواب العبارة مع إضافة الساقط اليها هكذا : « ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ، ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف .... » .

- ٢٠٩ ص ٢٠٢ س ١٠ من أسفل: « إن كان ثقل على الإنسان شيء من أمر دينه تركه أو شك أن لا يبقى معه منه شيء »، في الأصل: «إن كان كلَّما ثقل على الإنسان شيء ... ».

• ٢١٠ ص ٢٠٥ س ٨ من أسفل: «فمرض ذلك الرجل، فدخل عليه مالك بن دينار فقال له: كيف تجدك ؟ ، قال الرجل بشر، قال: فقال مالك : وكيف ذلك ؟ قال الرجل: أتاني آت من ذاك فقال: أبشر بشر»

كذا ! وفي الأصل : « وكيف ذاك ؟ قال : قال الرجل : أتاني آت من ربي فقال : أبشر بشر » .

711- ص ٢٠٦ س ٥: «أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الرحمن أحمد بن إبراهيم ... »، وصوابه في الأصل : « وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم ».

ص ٢٠٦ س ٥ من أسفل: « إن تسرك أن تبلغ ذروة هذا الأمر، فاجعل بينك وبين الشهوات حائطاً من حديد » ، كذا أثبت الدكتور (تسرك) بصيغة الفعل المضارع، وصوابه: « إن سرَّك » كما في الأصل. ص ٢٠٦ س ٣ من أسفل: « أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين » ، والصواب : « أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين » . ٣١٤ ص ٢٠٦ س ٢ من أسفل : « دخلت الآفة من ثلاث : سقم الطبيعة وملازمة العادة وفساد الصحبة ، قال: النظر من العينين والاستماع بالأذنين يليق بالحق والغيبة والبهتان » كذا والله في طبعة الدكتور الفاضل ، وفي الكلام سقط وخلط ، وتمامه ما في الأصل : « دخلت الآفة من ثلاث: سقم الطبيعة ، وملازمة العادة ، وفساد الصحبة ، فسألته : ما سقم الطبيعة ؟ قال : أكل الحرام . قلت : ما ملازمة العادة ؟ قال: النظر من العينين والاستماع بالأذنين مالا يليق بالحق والغيبة والبهتانُ ».

- ۲۱۵ ص ۲۰۷ س ۸: « فإذا لم تكن فيك هذه الأربع خصال ، فاجعل الرماد على رأسك فقد شفيت » كذا أثبت الدكتور (شفيت) بالفاء ، والصواب كما في الأصل : « فقد شقيت » بالقاف ، وهو يناسب جعل الرماد على الرأس.

- ٢١٣- ص ٢٠٧ س ٣ من أسفل: «حدثنا ابن أبي الدنيا حدثني علي بن إبراهيم»، الصواب: «علي بن أبي مريم» هكذا بالأصل.

۲۱۷ ص ۲۰۹ س ۷ : «عن عتي بن حمزة السعدي عن أبي بن كعب»،
 صوابه : «عن عتي بن ضُمْرة السعدي » بالضاد والراء المهملة ، وهو من
 رجال الترمذي والنسائي .

- ٢١٨ ص ٢٠٩ س ٥ من أسفل: «قال بعض اهل المعرفة: لا يطمع أحد في السهو مع الشبع»، هذا لا يقوله عارف، وإنما هو من كلام الدكتور، والذي في الأصل: «لا يطمع أحد في السهر» بالراء، ويعني به العبادة في الليل، وترك النوم.

٢١٩ ص ٢١٣ س ٤ : « حدثنا حمزة عن ابن شوذب قال : اجتمع محمد
 ابن واسع ومالك بن دينار » ، هو يادكتور تقي : « ضمرة » بالضاد والراء
 المهملة .

• ٢٢٠ ص ٢١٣ س ٩ من أسفل : « سمعت سرياً يقول : استأذن علي رجل فأذنت له فجاء فوقف بباب الغرفة ... وفي زاوية الغرفة مخبزة » كذا ضبط الدكتور ( مخبزة ) بالخاء المعجمة والزاي ، ولا أدري ما هي

( المخبزة ) التي يعنيها الدكتور الندوي لا وأما الذي في الأصل فهو : «وفي زاوية الغرفة مِحْبَرَة » نعم هي المحبرة التي يعرفها أهل العلم والفهم ، وقد ضبط ناسخ الأصل هذه الكلمة ضبطاً تامّاً لا ؟ .

٣٢١- ص ٢١٣ س ٢ من اسفل: « فرآني في بيتي مخبزة ... قلت: مالك؟ قال: مخبزة ، إنما هذه بيوت البطالين » رجعنا إلى مخبزة الدكتور تقي الدين الندوي ، وقد قلت إن الذي في الأصل هو: « مِحْبَرَة » وصواب الجملة الأخيرة كما في الأصل: « إنما ذه بيوت البطالين »

٧٧٧- ص ٢١٤ س ١: بعد خبر المخبزة ، سقطت هنا خمسة نصوص من طبعة الدكتور الندوي ، وهي قبل النص (٤٣٤) ، فلا أدري أين ذهبت هذه النصوص ، أخشى أن تكون في ( المخبزة ) ١.

وهذه النصوص الساقطة:

«أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا محمد بن عبد الله بن عمار ، ثنا عمرو بن عثمان ، حدثني أبي ، عن جعفر بن برقان قال : قال صالح بن مسمار : مابارك الله لرجل في دنيا صار بعدها إلى النار . قلت : صدقت . قال ولقد بارك الله لرجل في دنيا صار بعدها إلى النار . قلت : صدقت .

وسمعت صالح بن مسمار يقول: عجبت للناس، فقلت: ومالهم ؟ قال: خرجوا من الدنيا مفاليس وتركوا خزائنهم.

وسمعت صالح بن مسمار يقول: نعمة الله علينا فيما زَوَى لنا من الدنيا، أعظم من نعمته علينا فيما بسَط منها.

قال: وحدثنا محمد، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبو المليح قال: مات صالح بن مسمار فترك درهماً وأربعة دوانيق. وقيل له عند موته: أوص بأمّك وأخيك إلى من شئت ، قال: إني لأستحي من الله أوصى بهما إلى غيره.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني سعيد بن نصر ، أخبرنا عثمان الأندلسي ، ثنا إبراهيم بن محمد بن عبيد المقدسي ، ثنا يزيد بن عبد العنيز الصمد ، ثنا نعيم بن حماد ، ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبد العزيز قال : أصاب محمد بن كعب القرظي مالا ، فقيل له : ادّخر لولدك من بعدك ، قال : لا ، ولكن أدّخره لنفسي عند ربي ، وادخر ربي لولدي » بعدك ، قال : لا ، ولكن أدّخره لنفسي عند ربي ، وادخر ربي لولدي » بعدك ، قال : لا ، ولكن أدّخره لنفسي عند ربي ، وادخر ربي لولدي » بعدك ، قال الله وأبق لمن خلعت منهم رزق الله » ، صواب العبارة : « وبق لمن خلفت منهم رزق الله » ، صواب العبارة : « وبق لمن خلفت منهم رزق الله » . عدشا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » ، هو « جامع بن سوادة » .

۲۲0 ص ۲۱۵ س ۱: «حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا محمد بن موسى» صوابه : «حدثنا أبو عمرو بن مطر » كما في الأصل.

- ٢٢٦ ص ٢١٦ س ٣: « فلم أره إلا بعد يأس » في الأصل : « فلم أره إلا بعد يأس » في الأصل : « فلم أره إلا بعد إياس » .

٣٢٧- ص ٢١٦ س ٥ من أسفل : « فلم يكن كلامه أسرع في أن سمع هدة من السماء » ، في الأصل : « فلم يكن كلامه بأسرع مِنْ أن سمع هدة ... » .

- ٢٢٨ ص ٢١٦ س ٣ من أسفل : « هذا جبريل عليه السلام نزل إليك حين سمع الله كلامك فأتاه إسرافيل فقال : إن الله سمع ما ذكرت » ، هكذا يتصرّف الدكتور فيبدّل ويغيّر ، وفي الأصل : « إسرافيل » في الموضعين ، لأن جبريل عليه السلام كان معه ، كما في أول النص . ١٠٧٠ ص ٢١٧ س١ : « فأوصى إليه جبريل عليه السلام أن تواضع لله » كذا أثبت الدكتور (أوصى) بالصاد ، وصوابه كما في الأصل : «فأومى إليه جبريل» بالميم من الإيماء وهي الإشارة ، وقد قالوا : واللبيب بالإشارة يفهم .

• ٣٣٠ ص ٢١٧ س ٢ : « ... إن شئت نبياً ملكاً وان شئت نبياً عبداً ... فقال : بل نبياً عبداً " كذا عند الدكتور ، والذي في الأصل : « بل نبياً عبداً ، ثلاثاً » أي قاله ثلاث مرات ، ولا دخل للثبوت هنا .

771- ص ٢١٧ س ٣: «حدثنا جعفر بن أحمد بن عاثم » كذا أثبت الدكتور (عاثم) بالثاء المثلثة ، وهي لثغة قلمية ، والصواب «عاصم » بالصاد .

٣٣٧ ص ٢١٧ س ٤: «الدنيا التي ذمها الله في القرآن للعاقل أن

يجتنبها » علق الدكتور هنا على كلمة (القرآن) يقول: «زاد في «الحلية »: «ينبغي للعاقل » والحق أن في «الحلية »: «ينبغي للعاقل » والحق أن في الأصل هكذا أيضاً. فلا أدري كأن الدكتور لم يقابل الكتاب بالأصل.

777 ص ٢١٧ س ٥: « كل عملك في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» ، عبارة الأصل هكذا : « كل ما عملت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم » ولا داعى للتصرف الذي فعله الدكتور.

**٣٣٤** ص ٢١٧ س ٩ من اسفل: «أعاذنا الله وإياك من إيقاع الهوى» كذا ضبط الدكتور (إيقاع) بالقاف والياء المثناة، وفي الأصل: «اتباع الهوى».

- ۲۲۰ ص ۲۱۷ س ۳ من أسفل: «حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن عبد الطلب» عمرو بن عبد المطلب عن أبي موسى » في الأصل: «عن عمرو عن المطلب» - ۲۳۳ ص ۲۲۰ س ۲ من أسفل: «الله ورسوله أعلم به » لفظة (به) إضافة من الدكتور ليست في الأصل.

777 ص ٢٢١ س ٢ : «أنبأنا الحسن بن رشيق المصري ثنا محمد بن زريق بن جامع » ، كذا ضبط الدكتور (زريق) بتقديم الزاي ، وفي الأصل : «رزيق » بتقديم المهملة ، وهو الصواب ، وقد جود الناسخ ضبط الاسم .

٣٣٨− ص ٢٢١ س ٥: « وأنتم في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة

وأعمال محفوظة ، فأعدوا الزاد ، فكأنكم بالميعاد » في الأصل : «بالمعاد »

٣٣٩- ص ٢٢١ س ٦ من اسفل : «عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم » كذا ، والصواب : «إسماعيل بن أبي خالد » من رجال الستة.
 ٣٤٠- ص ٢٢٢ س ٢ : «حدثنا عبد الله بن كثير حدثنا ابن جعفر »
 كذا ، والذي في الأصل : «حدثنا عبد الله بن كثير حدثنا أبي كثير بن جعفر ».

7٤١ ص ٢٢٢ س ٢ من أسفل: «فأما طول الأمل ينسي الآخرة، وما اتباع الهوى فيصد عن الحق»، الصواب: «فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى ...».

7٤٢- ص ٢٢٢ س ١ من أسفل : « ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد منها بنون » الصواب : « منهما » بضمير التثنية .

٣٤٣ ص ٢٢٣ س ٤ من أسفل : « واعدد نفسك في الموتى » في الأصل : « من الموتى » .

₹٢٠ ص ٢٢٤ س ٤: «أنبأنا أبو عمر إسماعيل بن نجيد »، ي الأصل «أبو عمرو ».

7٤٥- ص ٢٢٤ س ٩: «من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن أطلق لسانه قتل نفسه » ، هنا سقط طويل ، وتمام العبارة : «من عرف

ما يطلب هان عليه ما يبذل ، ومن أطلق بصر ومن أطال أسفه ، ومن أطلق أملك ساء عمله ، ومن أطلق لسانه ... » .

7٤٩- ص ٢٢٤ س ٢ من أسفل: «أخبرنا أبو ذر بن عبد الله بن أحمد الهروي » كذا ، والصواب كما في الأصل: «أخبرنا أبو ذر عبد بن أحمد الهروي ».

74√ ص ٢٢٥ س ٣: «أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله البغدادي ، حدثنا علي بن المبارك الصغاني » ، هنا سقط كبير بعد (محمد) وتمام النص كما في الأصل : «أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد ، ثنا ابن أبي الدنيا ، ثنا أبو إسحاق الرياحي ، ثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك ابن دينار يقول : أربع من علم الشقاء : قسوة القلب ، وجمود العين ، وطول الأمل ، والحرص على الدنيا .

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد ابن عبد الله البغدادي ... » ، ثم إن ( الصغاني ) صوابه : « الصنعاني » . ٢٤٨ ص ٢٢٦ س ١ : « أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال : سمعت أحمد بن حسنويه يقول » في الأصل : « سمعت أبا أحمد بن حسنويه » .

7٤٩- ص ٢٢٦ س ٧ من أسفل: « سمعت أبا سعيد الخزاز يقول » كذا ضبط ( الخزاز ) بزائين ، والصواب: « الخراز » الأولى راء مهملة.

• ٢٥٠ ص ٢٢٦ س ٢ من أسفل: « من حفظ أوقاته فلا يضيعها بما لا يرضي الله فيه حفظ الله عليه دينه ودنياه » ، الذي في الأصل: «من

حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعها بما لا رِضَى للهِ فيه ، حفظ الله عليه دينه ودنياه » فانظر كيف تصرف الدكتور في العبارة بالحذف والتغيير، فأفسدها .

۲۵۱ ص ۲۲۷ س ۳: « سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: دم جهازك
 وهيء زادك » كذا ضبط ( دم ) بالدال ، والصواب: « رُمَّ جهازك »
 هكذا في الأصل ، وقد جوَّد الناسخ ضبط الكلمة .

707 ص 77٧ س ٨ من أسفل : «حدثني إبراهيم بن بشار وهو بالرملة أن عظني » كذا ، وفي العبارة سقط ، وتمامها كما في الأصل : «حدثني إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم قال : كتب عمرو بن المنهال المقدسي إلى إبراهيم بن أدهم وهو بالرملة : أن عظني ... » فيالله من سنقطات الدكتور الندوي - أستاذ كرسي الحديث في جامعة الإمارات - ، والله حسيبه على إفساد كتاب البيهقي رحمه الله تعالى .

٣٥٣- ص ٢٢٧ س ٥ من أسفل: « واجتهد في العمل في دار الجهاد » كذا أثبت ( الجهاد ) بالذال ، والصواب: «في دار الجماز » بالزاي .

708 ص ٦٢٩ س ١: «أنبأنا أبو بكر ابن محمد بن أحمد الهروي انبأنا أحمد بن محمد بن محمد الحربي » كذا ، وفي الأصل : «أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الهروي ، أخبرنا أحمد بن محمد الحيري » .

٣٥٥ - ص ٢٢٩ س ٤: « بين مضغ الخبز وشرب الفتيت خمس آيات » ،

هذه جراءة في التصرف والتحريف من الدكتور الندوي ، وفي الأصل : «خمسين آية » فقرأها «خمس » وغيَّر « آية » إلى (آيات ) 1 ؟

707- ص ٢٢٩ س ٦: « اجعل قبرك خزانتك ، واحشوها من كل عمل يمكنك » ، في الأصل « احشوها من كل عمل صالح » .

- ٢٥٧ ص ٢٢٩ س ٤: «حدثني إبراهيم الصايغ بمصر قال: قال لي إبراهيم بن أدهم »، كذا، وفي الأصل واضحة بلالبس: «إبراهيم السايح»

- ۲۵۸ ص ۲۲۹ س ۹ من أسفل: «لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات: أوله يغلق باب الرحمة ويفتح باب الشدّة » أستغفر الله كيف ينال درجة الصالحين بإغلاق باب الرحمة لا ۶ يادكتور في الأصل: «يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة »أي يفتح باب التضييق على نفسه والزهد في متاع الدنيا.

704 ص ٢٣١ س ٩ : «يا أبن آدم إنما أنت جيفة منتنة طيبة نسمتك بما ركب فيك من روح الحياة ، لو قد نزعت منك روحك لبقيت جيفة منتنة وجسداً خاويا » ، الذي في الأصل : « ... إنما أنت جيفة منتنة ، طُيبت نَسَمتُك بما رُكب فيك من رَوْح الحياة ، لو قد نزعت منك رُوحك لبقيت جيفة مُلقاة وجيفة منتنة وجسداً خاوياً » وأشهد أن النصف الأصل ضبطه الناسخ وشكله بما يَستر قراءته بدون لَبْس ، بخلاف عمل الدكتور الندوى ا

• ٢٦٠ ص ٢٣١ س ٤ من أسفل: « أنبأنا أبو الحسين بن أحمد الكاذي» عن الأصل: « أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي » .

٢٦١ - ص٢٣٢ س١: « لا تغرنكم الدنيا كما غرتني ، ولا تلعبت بكم كما تلعبت بي » في الأصل : « ولا تلَعَبنُ بكم » .

٧٩٧- ص ٢٣٢ س ٣: « الدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت وماروت وما أثرها قط إلا أضرعت خده » كذا عند الدكتور ، وفي الأصل: «وما آثرها قط إلا أصرعت خده » بالصاد المهملة ومد الهمزة في ( آثرها ) .

٣٦٣ - ص ٢٣٢ س ٨: « إياك أن يدرك الصرعة عند الفرة فلا تقال العثرة » الذي في الأصل: « إياك أن يدركك الصرعة عند الفرّة» .

798 - ص٢٣٢ س ٧ من أسفل: «حدثنا أحمد بن سليمان حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» في الأصل: «أحمد بن سلّمان» وضبطه ناسخ الأصل بقلمه بفتح السين وسكون اللام، وهو الصواب، فإنَّ هذا هو النَّجَّاد الفقيه شيخ الحنابلة ببغداد.

٧٩٥ - ص ٢٣٢ س ٣: «أنبأنا أبوعلي الحسن بن صفوان »، يخ الأصل: «أبو علي الحسين بن صفوان ».

٣٦٦- ص ٢٣٤ س ١: جاء في الأصل في أول الجزء الثالث بعد البسملة: «رب اختم بخير» وحذف الدكتور هذه العبارة كما حذف مثيلاتها من أوائل الأجزاء ١

٢٦٧ - ص ٢٣٤ س ٥ : « محمد بن غسان بن غافل بن نجار » كذا هنا
 بالراء ، والصواب « النجاد » بالدال .

٢٦٨ ص ٢٣٤ س ٦: « انبأنا الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله الشافعي » كذا الوهو: « علي بن الحسن بن هبة الله » ابن عساكر الدمشقي الإمام المشهور.

٢٦٩ ص ٢٣٤ س ٦ : « قرأت عليه ونحن نسمع » كنا كتب الدكتور ، ولا معنى له ، والصواب : « قراءة عليه ونحن نسمع » كما يخ الأصل .

• ٢٧٠ ص ٢٣٤ س ١ من أسفل: «سمعت أبا معاوية الأسود على طور طرسوس يبكي»، يادكتور في الأصل: «على سور طرسوس» وجبل الطور في سيناء كما هو معروف، وليس في طرسوس.

۲۷۱ ص ۲۳۵ س ۳: « إن كنت يا أبا معاوية تريد لنفسك الجزيل فلا
 تتم الليل ولا تقل » ، الصواب : « ولا تقيل » من القيلولة .

٣٧٢ ص ٢٣٥ س ٥ : « بادر بادر قبل أن تزول ما تحاذر » هذا تحريف من الدكتور لانه لم يفهم عبارة الأصل فزاد (أن) ليفسد النص ، وفي الأصل : « بادر بادر قبل نُزُول ما تحاذر » .

٣٧٣- ص ٣٣٥ س ٨ من أسفل: « لقيت غيلان المجنون في بعض خرجات الكوفة ».

٢٧٤ ص ٢٣٦ س ٤: «حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا أبو عنبسة

حدثنا ضمرة »: في الأصل: «حدثنا أبو عتبة ».

۲۷۵ ص ۲۳۱ س ۱ من أسفل: « أول ما بدأ أمر عبادة داود بن نُصير» ،
 الصواب كما في الأصل: « أول ما بدا مِنْ عبادة داود » فكلمة (أمر)
 عند الدكتور تحريف له (مِنْ).

٢٧٦- ص ٢٣٧ س ١١: « إنما يندمون على ما يحلفون » كذا أثبته بالحاء المهملة ، وهو بالمعجمة « يخلّفون » .

۲۷۷ ص ۲۳۷ س ۱۶: « وروي من وجه آخر عن صدقة بن أبي محمد
 الزاهد » في الأصل : « عن صدقة أبي محمد الزاهد » .

7٧٨- ص ٢٣٧ س ١٠ من أسفل: « أخبرنا أبو الحسين أنبأنا أحمد بن إبراهيم حدثني السري بن يوسف » كذا وفيه أسقاط ، وصواب السند هكذا: « أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا الحسين بن صفوان ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنى السرى بن يوسف » .

٣٧٩ ص ٢٣٧ س ٦ من أسفل : « نعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنع خير العمل له » ، لفظه (له ) تبرع من الدكتور تقي الدين لإفساد النص كما هي عادته .

• ٢٨٠ ص ٢٣٨ س٤ من أسفل: « أخبرنا أبو سعد الماليني حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حبان » كذا ضبط (حبان) بالباء الموحدة ،

والصواب «حيان » بالمثناة ، وهو أبو الشيخ الأصبهاني الحافظ المعروف .

- ۲۸۱ ص ۲۳۹ س ۱ : « سمعت أبا علي سعيد بن أحمد البلخي يقول : سمعت أبي يقول : سمعت محمد بن صاتم الأصم يقول » كذا 1 لويخ السند سقط فظيع ، ففي الأصل : « سمعت أبا علي سعيد بن أحمد البلخي يقول : سمعت أبي يقول : سمعت محمد بن عُبُد يقول : سمعت حاتم الأصم يقول : سمعت حاتم الأصم يقول » .

747 ص ٢٣٩ س ٤ من أسفل: «سمعت أبا الحسن إسماعيل بن مسعود يقول» هنا سقط بعد (إسماعيل)، وتمام السند كما في الأصل: «سمعت أبا الحسن إسماعيل بن محمد بن الفضل قال: سمعت جدي يقول: سمعت الصلت بن مسعود يقول» وما قيمة مثل هذه (الدكتوراه)؟! أمام مثل هذه الأسقاط.

٣٨٢- ص ٢٤٠ س ٦ من أسفل: « سمعت إبراهيم بن أدهم يقول هذا كثير»، الصواب نحوياً: « يقول هذا كثيراً: دارنا أمامنا ».

• ٢٨٠ ص ٢٤٠ س ٤ من أسفل : « مثّل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض روحك، فانظر كيف تكون، ومثل له القيامة وأهوالها ...» هنا سقط ، وفي الأصل : « مثّل لبصر قلبك حضور ملك الموت وأعوانه لقبض رُوحك ، فانظر كيف تكون ! ومثّل له هول المطّلع ومُسلَائلة منكر ونكير ، فانظر كيف تكون ! ومثّل له القيامة .... » .

٧٨٥− ص ٢٤١ س ١: «سمعت ابن أدهم يقول » ، في الأصل : «إبراهيم ابن أدهم » .

٣٨٦ ص ٢٤١ س ٩: « فقلت له يا إسحاق ما معنى هذا ؟ » الصواب: « يا أبا إسحاق » وهي كنية إبراهيم بن أدهم.

۲۸۷ ص ۲٤۱ س ۷ من أسفل : « حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن انس بن سفيان عن أبي حازم » ، في الأصل : « عن أنيس بن سفيان » . عن انس بن سفيان » . ٢٨٨ ص ٢٤٢ س ٣ : « حدثنا جويبر عن الضحاك عن النزال عن سبرة» ، كذا ، والصواب كما في الأصل : « عن النزال بن سبرة » وهو من رجال البخاري يادكتور تقى الدين الندوي .

7٨٩- ص ٢٤٣ س ٥: «نظر الحسن إلى ميت يدفن فقال: والله إن أمراً أوله لحري أن يخاف آخره وإن أمراً هذا لحري أن يزهد في أوله » ، هذه عبارة فاسدة أفسدها الدكتور تقي كعادته. وصوابها على ما في الأصل: «والله إن أمراً هذا أوله ، لحري أن يُخاف آخره ، وإن امراً هذا آخره ، لحري أن يُخاف آخره ، وإن امراً هذا آخره ، لحري أن يُخاف آخره ، وإن امراً هذا آخره ، لحري أن يُخاف آخره ، وإن امراً هذا

• ٢٩٠ ص ٢٤٣ س ٧ : « أخبرنا الحسين بن الفضل » صوابه : « أخبرنا أبو الحسين بن الفضل » .

٢٩١ - س ٢٤٣ س ٩: « فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أما بعد: فكأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تنل والسلام عليك » إن

إيراد النص بهذه الصورة يدل على عدم الذوق ، وهذا مثال واحد ، وهو غيض من فيض مما هو مشحون بأمثاله من تحقيق الدكتور تقي الدين لكتاب « الزهد » ، والصواب أن يكتب هكذا : « فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : أما بعد ، فكأنك بالدنيا لم تكن ، وكأنك بالآخرة لم تزل ، والسلام عليك » .

747 ص ٢٤٤س ٤: «أنبأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم بيغداد حدثنا أحمد بن محمد بن غالب »، الصواب : «أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن إبراهيم ببغداد ، حدثنا أبي ، حدثنا أحمد بن محمد ابن عالب ... ».

797- ص 722 س ٢٤٤ س ١٠ : «قال مطرف : أفسد الموت على أهل النعيم نعيمها فاطلبوها نعيماً لا موت فيه » هذه بلاغة تنقطع دونها الأعناق ، استأثر الله بها الدكتور تقي الدين ، وحاشا لمطرف أن يدانيها ، لأن مطرفاً يقول : « أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم ، فاطلبوا نعيماً لا موت فيه » كما في الأصل .

798- ص 722 س 7 من أسفل: «أي عبد أعظم حالاً من عبد يأتيه ملك الموت ... ويوقف بين يدي الله وحده ومع ذلك ذنوب ونعم من الله كثيرة »، كذا 1 والصواب: «ومع ذلك ذنوب كثيرة ، ونعم من الله كثيرة ».

٧٩٥− ص ٢٤٥ س ١: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو عمرو بن

السماك حدثنا الحسن بن عمرو ... » هذا السند مكرر عن السند السياس السابق، وفي الأصل هنا : « أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس هو الأصم ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن زهير قال » .

٣٩٦- ص ٢٤٥ س ٥: «حدثنا محمد بن هشام البختري » في ظالاً صل: «محمد بن هشام بن البختري » وهو الصواب.

٧٩٧- ص ٢٤٥ س ٧: « وأين مقر الظالمين غداً من الله عز وجل » كذا أثبت ( مقر ) بالقاف ، والصواب - يادكتور - : « مفر الظالمين » بالفاء كما هو واضح.

٣٩٨− ص ٢٤٥ س ١٠: «حدثنا عبد الله بن الجوزي الأسدي » يض الأصل : « عبد الله بن الجوري » بالراء المهملة ، ضبطه الناسخ .

749- ص 720 س ٨ من أسفل: «فدلنا عليه ، فقالت العجوزة لا تذكروا لابني شيئاً» ، الصواب: «فدخلنا عليه ، فقالت العجوز: لا تذكروا»

••٣- ص ٢٤٧ س ٥: « قيل لربيع بن أبي راشد » ، ي الأصل « لربيع ابن راشد » .

٣٠١ ص ٢٤٧ س ٩: «رأيت حسان بن أبي سنان وحوشبا التقيا يوماً فقال حوشب » لفظة (يوماً) إضافة من الدكتور هنا، وليست في

الأصل.

٣٠٢- ص ٢٤٨ س ١٤ : « أخبرنا أبو الفقيه أبو بكر الطوسي » في الأصل : « أخبرنا الفقيه أبو بكر الطوسي » وهو الصواب .

٣٠٣- ص ٢٤٨ س ٢ من أسفل: «حدثنا عبد الملك بن عثمان الزاهد» . في الأصل: «عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد».

**١٠٠٠** ص ٢٤٩ س ٣: « ولا ندري ما يفعل الله بي » ، الصواب : « ما يفعل الله بنا » .

7•0 ص ٢٤٩ س ١١: «حدثنا محمد بن مروان عن هشام قال: أصبحت سيء عملي، قريب أجلي»، الذي في الأصل: «حدثنا محمد ابن مروان، عن هشام قال: لقيت محمد بن واسع فقلت له: كيف أصبحت أو كيف أمسيت ؟ فقال: أصبحت سيء عملي ...».

٣٠٦- ص ٢٥٠ س ٢ : «ومحنة رزقنيها الله من عبادة وعزة ما بلغها عملي » ، كذا ضبط ( محنة ) بالنون ، فالعبادة عند الدكتور مِحننة . والصواب كما في الأصل : « ومحبّة رزقنيها الله من عباده - وعِزّته - ما بلغها عملى » .

٣٠٧- ص ٢٥١ س ٧: « اللاهين المطمئنين الذين أتبعوا أنفسهم هواها، فأوقعتهم على طريق هلكاتهم »، الذي في الأصل: « الذين أتبعوا أنفسهم هواها، فوقفهم على طريق هلكاتهم ».

٣٠٨− ص ٢٥٠ س ٣ من أسفل: « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة

عرضها السموات والأرض » علق عليه : « سبورة الحديد الآية ٢١ » وهذا خطأ ، فالآية من سورة آل عمران : ١٣٣

٣٠٩- ص ٢٥١ س ٩: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » علق عليه : «سورة مريم الآية ٣٣ » وهذا أشنع من الأول ، فإنَّ هذه الآية من سورة الشعراء الآية : ٢٢٧ . ومثله مامر في ص (٢٤٣) حيث خرج قوله تعالى : « إن الابرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي جحيم » فقال : «سورة المطففين الآية : ٢٢ » والصواب : «سورة الانفطار الآية : ٢٢ » .

-٣١٠ ص ٢٥٣ س ٢ : «حدثنا الأشبح » كذا ضبطه (الأشبح) بالباء الموحدة والحاء المهملة ، وهو : «الأشجّ » بالجيم .

711- ص 707 س 11: « كم من مستقبل يوماً لا يتمه ومنتظر لا يبلغه ولو تنتظرون إلى الأجل ومصيره لأبغضهم الأمل وغروره »، صواب العبارة: « كم من مستقبل يوماً لا يتمّه ، ومنتظر غداً لا يبلغه ، ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره ، لأبغضتم الأمل وغروره » ولا حول ولا قوة إلا بالله من تحريفات الدكتور وأخطائه .

٣١٧- ص ٢٥٤ س ٢ : «حدثنا أبو عثمان الكرخي حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو سمعه يقول : » كذا ، والصواب : «حدثنا عبد الرحمن بن عمر رُسنته [قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي ] يقول » ، ف « رُسنته » لقب لعبد الرحمن بن عمر ، ومابين المعكوفين سقط من الأصل . وعبد

الرحمن من رجال ابن ماجه.

٣١٣- ص ٢٥٤ س ١١: « الموت كسوف قمر الحياة ... وهو منتهى راحة قوم ومبتدأ عذابهم والموت بين الدنيا والآخرة جسر عليه ، بكل أحد معبر عليه » في الكلام سقط ، وأفسده الدكتور لعدم فهمه ، والصواب كما في الأصل : « وهو منتهى راحة قوم ومبتدأ عذابهم ، ومبتدأ راحة قوم ومنتهى عذابهم ، والموت بين الدنيا والآخرة جسر ، عليه لكل أحد مَعْبَر » .

٣١٤- ص ٢٥٥ س ٧: « وتشتغل فيما سوف تكره غبة » كذا ضبط (غبة ) بالتاء المربوطة ، وصواب العبارة - وهي شطر من بيت - :
وتَشْغُلُ فيما سوف تكره غِبَّهُ

٣١٥− ص ٢٥٥ س ٨ : « سمعت مسعراً يقول :

ومشيداً داراً ليسكن داره سكن القبور وداره لم يسكن» صوابه : « ومشيّد داراً » .

٣١٦- ص ٢٥٥ س ٢٥ : « أتعمر داراً أمر الله بخرابها لأن أكون رأيت فيما رأيتك فيه ، فلما فرغ أبو الدرداء .... » كذا ، وفيه سقط ، وتمام الكلام كما في الأصل : « أتعمر داراً أمر الله بخرابها ! لأن أكون رأيتك نتمرًغ في عَنرة أحبُّ إليَّ من أن أكون رأيت فيما رأيتك فيه » .

٣١٧- ص ٢٥٥ س ٤ من أسفل: «حدثنا أحمد بن عمرو الجرشي» كذا ضبط ( الجرشي ) بالجيم، والصواب: « الحرشي » بالحاء المهملة.

٣١٨− ص ٢٥٥ س٤ من أسفل: «حدثنا جرير عن عبد الحميد قال » كذا يقول الدكتور إوالصواب: «حدثنا جرير بن عبد الحميد » وجرير هذا من رجال الكتب السنة.

ملاحظة : في هذه الصفحة (٢٥٥) وحدها ذكرتُ هنا سنة أغلاط في طبعة الدكتور تقي الدين ، فبأي وجه يحق له الافتخار بمثل هذه الدكتوراة ! ؟ وسامحه الله تعالى على إفساده وعبثه بكتاب الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى ، وغير هذا الكتاب مما أفسده من كتب الحديث .

٣١٩- ص ٢٥٦ س ٢: « إني عزمت الحج » كذا ، وفي الأصل : « إني عزمت على الحج » .

•٣٢- ص ٢٥٦ س ٤: « فكم أخلف عليكم من النفقة » ، في الأصل : « فكم أخلف عليك من النفقة » .

٣٢١ - ص ٢٥٧ س ١٠: « وأقبلت على الدنيا مليحاً أي إقبال » « مليحاً » ليس بمليح ، بل الصواب : « مُلِحاً » .

٣٢٢ ص ٢٥٧ س ١١: « فلابد من الموت حالاً على حال » هذا شطر بيت لأبي العتاهية ، ولكن الدكتور تقي الدين أعجمه - جعله عَجَمياً - والصواب كما في الأصل :

فلا بد من الموت على حال من الحال

" حدثني المحمر ... » هنا سقط ، وتمام السند كما في الأصل : «حدثنا أجمد بن سلمة قال : «حدثنا أبو خالد الأحمر ... » هنا سقط ، وتمام السند كما في الأصل : «حدثنا أحمد بن سلمة قال : سمعت الحسين بن منصور يقول : سمعت علي بن عثام يقول : حدثني أبو خالد الأحمر » .

٣٢٤- ص ٢٥٧ س ١ من أسفل : « كان آدم عليه السلام في الجنة وأمله بين عينيه وأجله وراء ظهره » ، في الأصل : « كان آدم عليه السلام في الجنة وأمله وراء ظهره وأجله بين عينيه ، فلما خرج من الجنة جعل أمله بين عينيه وأجله وراء ظهره ».

- ٣٢٥ س ٢٥٨ س : « عن الحسن أنه كان يقول إذا أصبح :

يسر الفتى ما كان قدم من تقى وأن يعرف الداء الذي هو قاتله » الصواب : « إذا عرف الداء .... » هكذا في الأصل .

٣٢٦ ص ٢٥٨ س ٥ من أسفل:

« فاجعل لنفسك في حياتك صالحاً فالدهر فيه تفرق وجماع » الصواب : « فاعجل لنفسك » هكذا في الأصل .

٣٢٧- ص ٢٥٩ س ١: «سقط هنا قبل رقم (٦١٢) نص لم يرد في طبعة الدكتور تقي الدين ، وهو ثابت في الأصل ، وهذا نصه :

« أخبرنا أبو منصور طاهر بن العباس بن منصور المروزي بمكة ، ثنا عمر بن أحمد الشاهد قال : ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: ثنا زكريا بن يحيى قال : أنشدني الأصمعي :

والدهر غيَّرني ولا يتعيَّرُ تحت التراب فحقه يتفكرُ

الدهر أفناني وما أفنيته إن امرءاً أمسى أبوه وأمّه

٣٧٨- ص ٢٥٩ س ٧ من أسفل: « فإن كنت اقترفت بالامس إساءة » في الأصل: « فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة » وهو شطر بيت من بحر الطويل، وعلى ما أورده الدكتور لا يستقيم الوزن.

٣٢٩- ص ٢٦٠ س ١: سقط هنا قبل رقم (٦١٦) نص كامل لم يرد في طبعة الدكتور تقي الدين ، ونصه كما في الأصل:

« أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، ثنا محمد بن يونس ، ثنا سعيد بن عامر ، ثنا عون ، عن مالك ابن دينار قال : أتت على رجل ممن كان قبلكم خمس مئة ، ثم أتي بعدها فقيل له : أتحب الموت ؟ فقال : واحزناه ل من يحب أن يفارق هذا النسيم » .

•٣٣- ص ٢٦٠ س ٦ من أسفل: هنا نقص في المخطوط حوالي أربع ورقات ، ولم يشر الدكتور تقي الدين إلى هذا النقص في الأصل ٤٩. ورقات ، ولم يشر الدكتور تقي الدين إلى هذا النقص في الأصل ٤٩. ٣٣٠- ص ٢٦١ س ١: «أنبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو الزاز»، الصواب «الرزاز».

٣٣٧- ص ٢٦١ س ٣: «حدثني الحارثي بن أبي يزيد » كذا كتب الدكتور ( الحارثي ) وهو الحارث .

۳۳۳ ص ۲٦١ س ٧: «حدثنا عسفان حدثنا حماد » كنا قال الدكتور (عسفان) وهو راو جديد ، والصواب : عَفَّان ، كما لا يخفى. ٣٣٤ ص ٢٦١ س ٣ من أسفل : «حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو بكر روح بن عبادة » كذا الوالصواب : «حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر ، حدثنا روح بن عبادة » ف (أبو بكر) هي كنية محمد بن إسحاق الصنفاني ، وأما روح فهو أبو محمد البصري ، من رجال الكتب السنة . الصنفاني ، وأما روح فهو أبو محمد بن عبد الوهاب أنبأنا محمد بن اسحاق » هنا سقط ، وفي الأصل : «حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا محمد بن أسحاق » هنا سقط ، وفي الأصل : «حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا محمد بن أسحاق » هنا سقط ، وفي الأصل : «حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا محمد بن أسحاق » .

٣٣٦- ص ٢٦٢ س ٤ من أسفل : « رواه مسلم في « الصحيح» عن محمد ابن نافع عن عبد الرزاق » كذا ، وفي الأصل : « عن محمد بن رافع » . ٣٣٧- ص ٢٦٢ ح١ : « أبو أسامة بن عبد الرحمن بن عوف ... وكانت سن أبي أسامة ... » كذا يسميه الدكتور تقي الدين ، مع أن في الأصل الذي أمامه : « أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » وهو المحدث المشهور من رجال الستة ، فليعلم بهذا مبلغ معرفة الدكتور بالرجال .

٣٣٨- ص ٢٦٥ س ٣: «سمعت الربيع بن بزة يقول: إنما البقاء من كان عمره له غنماً »، الصواب « إنما يحب البقاء .... ».

٣٣٩ ص ٢٦٧ س ٢ من أسفل: « فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماء » في الأصل: « أحبه الله وأحبه أهل السماء » .

- ٣٤٠ ص ٢٦٩ س ٩: «أنبأنا معمر عن سعد بن عبد الرحمن الجشمي » كذا كتب الدكتور (سعد) بدون ياء و (الجشمي) بالميم بعد الشين ، والصواب: «سعيد بن عبد الرحمن الجَحشي » من رواة «الأدب المفرد» للبخاري.

٣٤١ - ص ٢٧١ س ١: « فقلت له ما فعل بك ربّك ؟ فقال غفر لي ورحمني وقربني وطيبني وقال : هكذا نفعل بأبناء ثلاث وثلاثين » ، يخ الأصل : « ثلاث وثمانين » .

٣٤٢ - ص ٢٧١ س ١ من أسفل:

« وإذا رأى إبليس غرة وجهه حيا وقال: فديت من لم يفلح »

سقط هنا بيت قبل هذا ، وهو :

« عكفَتْ عليه المخزيات وقلن : قد أضحكتنا وسرر راتنا ، لا تبرح »

۳٤٣ ص ۲۷۳ س ٥ من أسفل:

ذهبت لداتي وانقضت آجالي وغبرت بعد همو ولست بغابر

في الأصل: « وانقضت آجالهم » وهو الصواب كما لا يخفى

٣٤٤ ص ٢٧٤ س ٧: « وأخبرنا أبو زكريا بن إسحاق حدثنا أحمد بن سيار حدثنا نصر بن حاجب » ، في الأصل : « وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، حدثنا أحمد بن الحسن الصيرفي ، حدثنا أحمد بن سيار » .

780 ص ٢٧٤ س ١٢: « كان عندنا فتى قل ما ينام بالليل ويقرأ ويسبح » ، في الأصل : « قل ما ينام بالليل ، يصلي ويقرأ ويسبح » .

٣٤٦- ص ٢٧٤ س ١٤: « تفكرت طول الليل فيما جنيته » ، في الأصل: «طوال الليل » .

ابن العنبر حدثنا محمد بن يحيى ... » في الأصل : « حدثنا أبو زكريا ... الله الن العنبر حدثنا أبو زكريا ... حدثني أبي ، حدثنا محمد بن يحيى ».

٣٤٨- ص ٢٧٩ س ١٠: «أخبرني مخلد بن جعفر الباقرجي » كذا كتب الدكتور (الباقرجي) بالجيم، والصواب: «الباقرحي» بالحاء المهملة.

**٣٤٩-** ص ٢٧٩ س ٤ من أسفل:

«أفي كل عام مرضة ثم نعمة وتتعى ولا تتعى متى ذا إلى متى » الصواب: «ثم نقهة » هكذا في الأصل، والنقاهة معروفة.

•٣٥٠ ص ٢٧٩ س ٦ من أسفل: «ما وعظني شعر قد ما وعظني ابن حطان»، الصواب: «ما وعظني شعر ابن حطان» كما في الأصل.

۳۵۱ - ص ۲۸۰ س ۱۲:

« في قعر مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى جوفها اللبثا » الصواب : « يطيل تحت الثرى في جوفها اللبثا »

۳۵۲ ص ۲۸۱ س ۱۲:

«طابت به في الحياة فرحته ولم يطل بعد موته حَزَنَه » الصواب : «طالت به » باللام .

٣٥٣- ص ٢٨١ س ١٠ من أسفل: «قلت - رحمك الله - نحن أين جاء ضعفنا ؟ » هذا ليس بعربي ، والصواب كما في الأصل : « فمن أين جاء ضعفنا » ليس فيها ( نحن ) .

٣٥٤ - ص ٢٨١ س ٢ من أسفل: «حدثنا أبو محمد أحمد بن إبراهيم الحافظ» في الأصل: «حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الحافظ».

٣٥٥− ص ٢٨٢ س ١: « فاذا أنا ببهلول قد ولي في قبر » ، كذا ١ والصواب : « قد دلًى رجاليه في قبر » هكذا في الأصل .

٣٥٦- ص ٢٨٢ س ٥ من أسفل: أنشدني أبن الأنباري لعبد الله بن المعتز أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي ... » كذا في طبعة الدكتور تقي الدين ، وهو تخبيط منه ، وإنما أُتي من عدم انتباهه للسقط في المخطوط الأصل ، فإن الورقة (٨٠) تنتهي بقوله : « لعبد الله بن المعتز» وتبدأ الورقة (٨١) بقوله: « أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين» ولا شك أن هنا سقط ورقة أو أكثر ، والدكتور إما أنه لم ينتبه للسقط، أو أدرك ولكن عمد إلى التلبيس ، فزاد لفظة ( أخبرنا ) ووصل

السند بعضه ببعض ، ولكن هذا الترقيع لا ينفعه ، فإن كلمة (أنشدني) تدل على أن ما بعدها شعر لابن المعتز ، وابن المعتز شاعر مشهور معروف، وليس هو من الصوفية ولا من المحدثين كما أوهمه تخبيط الفهمان ! .

**۳۵۷** ص ۲۸۳ س ۹:

والمرء يفنيه البلى والطي

وكم عسى من أن يدوم الغي

الصواب: « يدوم الفيُّ » والفيّ - الفّييء - الظّلّ .

٣٥٨- ص ٢٨٣ س ١٠: «حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن شختويه العدل » كذا كتب (شختويه) بالشين المعجمة ، والصواب أنه بالمهملة . ٣٥٩- ص ٢٨٣ س ١١: «حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي

سويد المنقري »، كذا ضبط (سويد) بالدال ، والصواب كما في الأصل: « بن أبي سوية المنقري ». وهو من رجال الترمذي وابن ماجه.

•٣٦٠ ص ٢٨٣ س ١٢ : «حدثني محمد بن إسماعيل بن طريح بن إسماعيل بن طريح بن إسماعيل الثقفي عن أبيه عن جده قال » في الأصل : «عن أبيه عن جده عن جد أبيه قال » .

**۲۸۱** ص ۲۸۶ س ۱:

« كل عيش وإن تطاول دهراً سائراً مرة إلى أن يزولا » صوابه : « صائراً » بالصاد .

٣٦٢ ص ٢٨٤ س ٥:

 $.(1 \forall \lambda/1)$ 

« أنا من عيني وقلبي في بلا وسقامي ليس أعرفه دواء » علق الدكتور هنا فقال : « هكذا في الإبل - كذا - والظاهر بدله : لست أعرفه إلخ »

أقول: جاء في حاشية الأصل بخط الناسخ: « صوابه: ماله الدهر » إذاً صواب البيت هكذا:

أنا من عيني وقلبي في بلا وسقامي ماله الدَّهرَ دَوَا أَما قول الدكتور: « والظلهر بدله: لست أعرفه » فيكون البيت هكذا:

وسقامي لست أعرفه دوا

وطبعا هذا كلام خرج عن العربية وعن العقل ، كيف يكون السقام دوا لا . ولو عاش الشاعر لزاد بعد قوله : « في بلا » : « من دكاترة الزمان، وأساتذة الكراسي لا ؟ . أي : في بلاء منهم ماله الدهر دواء . ٢٦٣ ص ٢٨٤ س ٢ من أسفل : « انبأنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الأخيمي » كذا كتب ( الأخيمي ) بالياء التحتانية بعد الخاء ثم ميم واحدة . والصواب : « الإخميمي » وترجمته في « لسان الميزان »

٣٦٤ ص ٢٨٦ س ٢ من أسفل: «حدثنا أحمد بن محمود بن خرزاد

الفضل بن موسى السيناني ».

حسبي الله ، لقد سئمتُ من تتبع سقطات الاستاذ الدكتور تقي الدين الندوي في رسالته للدكتوراة هذه وهي تحقيق كتاب (الزهد) للإمام البيهقي ، وفي النص السابق سقط وتخبيط ، والصواب : «بن خرزاذ الأهوازي بها ، حدثنا موسى بن إسحاق ، حدثنا هنريَّة بن عبد الوهاب ، حدثنا الفضل بن موسى السيناني».

- ٣٦٥ ص ٢٨٧ س ٤: « أنشدنا ابوهيفان الشاعر » كذا كتب الدكتور (هيفان) بالياء المثناة بعد الهاء ، والصواب كما في الأصل : «أبو هِفًان » وقد ضبطه ناسخ الأصل بكسر الهاء وتشديد الفاء.

٣٦٦- ص ٢٨٧ س ٦: «أنشدنا أبو هيفان الشاعر وقد مررنا بمقبرة بسامرة:

ألا عسكر الأحياء وهذا عسكر الموتى »

صواب البيت :

ألا يا عسكر الأحيا ء هذا عسكر الموتى

٣٦٧- ص ٢٨٩: كل ما في هذه الصفحة ، فهو مكرر بحروفه مما

في ص ٢٨٨ وهو خطأ مطبعي لا شك فيه ، ولكن الدكتور لم يصحح .

٣٦٨- ص ٢٩٠ س ١: سقط عنوان الفصل هنا ، وهو ثابت في الأصل، وهو « فصل في الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية » .

٣٦٩- ص ٢٩٠ س ٦: «وما تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه »، يخ

الأصل: « وما يزالُ يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه » .

•٣٧٠ ص ٢٩٢ س ٢ من أسفل: «قال الله تعالى: من كان لي مطيعاً كنت له ولياً، فليثق لي وليحكم علي، فوعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها » كذا، وفي الأصل: «فليثق بي ... لأزلتها له».

٣٧١- ص ٢٩٣ س ١: « الإمام العالم زين العلماء أبو البركات » يخ الأصل: « زين الأمناء » .

٣٧٢ ص ٢٩٣ س ٢٦ : «حدثنا يحيى بن أيوب أخبرني زحر عن علي ابن يزيد »، الصواب كما في الأصل : «أخبرني ابن زحر عن علي بن يزيد » وهو عبيد الله بن زحر ، من رجال الأربعة .

٣٧٣− ص ٢٩٣ س ٣ من أسفل: «أنبأنا أبو عمر بن مطر» ، الصواب: «أبو عمرو بن مطر».

٣٧٤ ص ٢٩٧ س ٤: «حدثنا أبو كدنية يحيى بن المهلب البجلي » كذا ضبط الدكتور (كدنية) بتقديم النون ، والصواب أنه: «أبو كُدينة » بالتصغير ، وهو من رجال البخاري يادكتور تقي الدين ١.

٣٧٥- ص ٢٩٧ س ٢ من أسفل: « أنه من عمل حسنة كتب الله له ألف حسنة » في الأصل: « كُتِب له ألف ألف حسنة ».

٣٧٦- ص ٢٩٩ س ٢: «حدثنا عبد الواحد بن زياد الأعمش عن مالك ابن الحارث عن مصعب عن أبيه »، والصواب كما في الأصل: «حدثنا

عبد الواحد بن زياد ، حدثنا الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن مصعب بن سعد ، عن أبيه » .

٣٧٧- ص ٢٩٩ س ٥: «حدثنا الحسن بن علي المصري حدثنا طالوت ابن عباد » في الأصل: « الحسن بن علي المُعْمَري » وهو الصواب.

٣٧٨- ص ٣٠٠ س ٥: « لا تزولُ قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسئل عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته » كذا بإثبات الضمير في الفعلين ، والذي في الأصل : « حتى يسئل : عن عمرك فيما أفنيت ، وعن شبابك فيما أبليت » وهو صحيح الأسلوب بلا ريب .

- ٣٧٩ ص ٣٠٠ س ٦ : سقط تعليق الإمام البيهقي هنا على الحديث السابق : « لا تزول قدم ابن آدم » ، وهو قوله : « حسين هذا - أي المذكور في السند - هو حسين بن قيس الرحبي ويلقب بحنش » .

• ٣٠٠ ص ٣٠١ س ٢ من أسفل: « قرأت على أبي طلحة الفزاري جديكم عبد الله بن خبيق » كذا عنده (جديكم) والصواب: «حدَّثكم».

٣٨١- ص ٣٠٣ س ٢ : « أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي قال : سمعت أبا عثمان المغربي » ، قوله : «حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي » هذه زيادة من الدكتور على الأصل ، فإن كانت صواباً فمن الواجب بيان مصدر الزيادة ، وإلا فهي مردودة .

٣٨٧- ص ٣٠٣ س ٦ من أسفل: « سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول» هكذا تكررت العبارة.

٣٨٣- ص ٣٠٤ س ٣٠٤ س ٣٠٤ السحاق بن إبراهيم الديري حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس قال : كان سفيان الثوري ... »، (الديري) صوابها : « الدَّبَري » بالباء الموحدة المفتوحة ، راوي « المصنف » المعروف ، وسقط بعد ( ابن طاوس ) قوله : « عن أبيه » .

٣٨٤ - ص٣٠٦س٤: «الجهاد: جهاد في شرك مع الشيطان حتى تكسره، وجهاد في العلانية ... » كذا عند الدكتور (جهاد في شرك) بالشين المعجمة، والصواب: «في سرك» ويقابله: جهاد العلانية، كما هو واضح لمن يفهم ما يحقق.

٣٨٥- ص ٣١١ س٢: «وما أكرمني ربي يدخلني الجنة » كذا أثبت الدكتور ، وهو غلط فاحش ، والصواب : «وما أكرمني على ربي ، يدخلني الجنة ... » .

٣٨٦- ص ٣١١ س ١٠: « ومن سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة » هذا حديث مشهور ، ولكن الدكتور أفسد نصّه ، وهو في الأصل هكذا : « ومن سلك طريقاً يبتغي به علماً ، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » .

٣٨٧ ص ٣١١ س ٢ من أسفل : « قال الله : أيها الناس ، إني جعلت

سبباً ونسباً وجعلتم سبباً ونسباً ، وجعلت أكرمكم أتقاكم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان كان أكرم من فلان » وهذا نص آخر أفسده الدكتور تقي الدين ، وصوابه : « جعلت - بدون واو - أكرمكم أتقاكم ، وأبيتم إلا أن تقولوا : فلان بن فلان كان أكرم من فلان » .

٣٨٨- ص ٣١٣ س ٨: «حدثنا أبوبكر الحسين بن السميد الأنطاكي»، الصواب: «بن السميدع».

٣٨٩- ص ٣١٣ س ٩ من أسفل: «كان صلة بن أشيم يخرج إلى مسجد له في الجبان ، فيمر على شباب على لهولهم ، فيقول أي قوم أرادوا سفراً فجازوا بالنهار عن الطريق وناموا بالليل متى يقطعون سفرهم؟ » هكذا النص عند الدكتور ، وانظر إلى عدم الذُّوق في ترقيم النص ، مع سقط في العبارة . وصواب العبارة كما في الأصل : «كان صلة بن أَشْيَم يخرج إلى مسجد له في الجبان ، فيمر على شباب على لَهُو لهم ، فيقول : أيُ قوم، أخبروني عن قوم أرادوا سفراً فجازوا بالنهار عن الطريق ، وناموا بالليل ، متى يقطعون سفرهم ؟ ».

وقوله: « فجازوا » هكذا في الأصل ، ويصح أن تكون « فحادوا » بالحاء المهملة والدال المهملة .

• ۲۹۰ ص ۲۱۳ س ٥ من أسفل : « ولزم الشباب صلة وتعبد معه حتى مات » ، الصواب : « ولزم الشابُ » .

۳۹۱ ص ۳۱۵ س ٥ من أسفل : « حدثنا مالك بن سعيد عن أبيه عن

جده عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء »، الصواب : « النُّكُري » بالنون المضمومة ، وهو من رجال الأربعة أصحاب السنن .

٣٩٧- ص ٣١٥ س ٤ من أسفل: « مالك بن سعيد عن أبيه عن جده » ، صوابه: « مالك بن سعير » وهو مالك بن سعير بن الخمس ، وعمرو جد مالك لأمه ، كما في النص الآتي في كتاب « الزهد » وقد حَرَّف فيه الدكتور اسم أبي مالك ، وهو « سعير » ومالك من رجال البخاري وغيره. الدكتور اسم أبي مالك ، وهو « سعير » ومالك من رجال البخاري وغيره. ١٩٣- ص ٣١٨ س ٥: « ثم صلى المغرب بين المغرب والعشاء » كذا ، والعبارة في الأصل: « ثم صلى المغرب ، فصلى ما بين المغرب والعشاء » . ١٩٤٠- ص ٣١٩ س ٨ من أسفل: « إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله تبارك وتعالى أقبل الله إليه قلوب المؤمنين » كذا ، والصواب: « أقبل الله إليه بقلوب المؤمنين » .

۳۹۵ ص ۳۲۰ س ۸ من أسفل: « أنبأنا أبو محمد الحسين بن محمد الأزهرى » ، في الأصل: « الحسن بن محمد » .

٣٩٦- ص ٣٢٠ س ٧ من أسفل : « قال أبو شيروان لبزرجمهر لما أراد أن يقتله » ، هو « أنو شروان » الملك الفارسي المعروف .

٣٩٧ ص ٣٢١ س ٧ من أسفل : « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبرئيل ثم ينادي في أهل السماء فيقول : إن الله أحب فلاناً ... » هنا سقط ، وتمام العبارة : «إن الله إذا أحب عبداً دعاجبريل عليه السلام فيقول : إني أحب

فلاناً فأحبّه ، فيحبه جبريل ، ثم ينادي في أهل السماء فيقول ... » . 

798 ص ٣٢٢ س٧ : « أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا دعلج بن عمر عن أمية بن صفوان » ، هنا أستُ طُ أربعة من السند ، وتمام السند

على ما يخ الأصل: «أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا دعلج بن

أحمد ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، حدثنا حِبَّان ، أخبرنا ابن المبارك ،

عن نافع بن عمر ، عن أمية بن صفوان » .

799- ص٣٢٣ س٣: «أن رسول الله على أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ، فقال لهما : تساندا وتطاوعا ويسرا . ولا تنفرا وأمرهم بالتفقه والعلم والقرآن ، قال : فقدما اليمن فخطب للناس معاذ ، فعضهم على الإسلام ، فإذا فعلتم ذلك فسلوني أخبركم بأهل الجنة من أهل النار ».

كذا أثبت الدكتور تقي الدين النص ، وفيه سقط وتقديم وتأخير ، وعبارة الأصل هكذا : « أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ، تساندا وتطاوعا ويسترا ولا تنفرا . قال : فقدما اليمن ، فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام ، وأمرهم بالتفقه والعلم والقرآن . قال : فإذا فعلتم ذلك فسلوني أخبركم بأهل الجنة من أهل النار » .

وقوله هنا : « إلى اليمن ، تساندا » هكذا في الأصل ، وفي الكلام نقص لعله : «فقال » أو « فقال لهما » كما قدره الدكتور .

••\$- ص ٣٢٦ س ٨: « سمعت دراجاً أبا السمع عن أبي الهيثم »، هو

«أبا السمح » بالحاء لا بالعين .

1-3- ص ٣٣٠ س ٢ : «حدثنا محمد بن يحيى المازني حدثني وهيب بن الورد » ، هو «محمد بن يحيى المأربي » السببي اليماني ، وليس (المازني) كما أثبته الدكتور ، وفي الأصل رسم الكلمة هكذا : « المارابي » بألف بعد الراء . ومحمد بن يحيى بن قيس من رجال أبي داود والترمذي والنسائي .

٤٠٢- ص ٣٣١ س ١٠: سقط هنا نص قبل رقم (٨٢٣) في طبعة الدكتور، وهو في الأصل الورقة (١٠٠) ونصه:

« وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا جعفر بن عون فذكره بإسناده غير أنه قال: فلا يراقب في الله لومة لائم » انتهى السقط.

8-٣- ص ٣٣١ س ٦من أسفل: «هنا النص (٨٢٤) هو نفس النص السابق مع سقط في الإسناد.

◄٠٤ ص ٣٣١ س ٣ من أسفل : « أنبأنا أبو جعفر الوزان حدثنا الحسن
 ابن ثواب » هو « الرزاز » وليس ( الوزان ) .

8-0- ص ٣٣٢ س ٣ من أسفل: «أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي يقول ، سمعت أبا سليمان يقول » هنا سقط ، وتمام العبارة: «أخبرنا أبو جعفر محمد بن سعيد الرازي قال: حدثنا العباس بن حمزة

قال : سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول : سمعت أبا سليمان يقول » .

7.3- ص ٣٣٣ س ١٦: « وعليك باللفظ الجميال من قلب ذليال ، وتمامها على ما واحسم الطمع إلا من ربك » هنا سقط أيضاً في العبارة ، وتمامها على ما في الأصل : « وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل ، فكر في ذنبك ، وتب إلى ربك ، ليثبت الورع في قلبك ، واحسم الطمع إلا من ربك» كناب و قب الله و معاسبة النفس ومحاسبة النفس من الخوف والرجاء من المعرفة » كذا ، وفيه سقط ، وتمام عبارة الأصل: « وأصل التقى محاسبة النفس من الخوف ، والخوف والرجاء من المعرفة » ومحاسبة النفس من الخوف ، والخوف والرجاء من المعرفة » .

A+3- ص ٣٣٥ س ٥ : « ما حسدت أحداً على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة ، وإن كان من أهل النار ، فكيف أحسد على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار » . هذا نص فسند بسبب السقط ، ويتضح بالرجوع إلى الأصل ، وهو فيه هكذا : « ما حسدتُ أحداً على شيء من الدنيا إن كان من أهل الجنة ، فكيف أحسد على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة لا وإن كان من أهل النار ، فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار ! » .

••• علاثة من أسفل: «سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعلام الحب: الورع ترك الشبهة باحتمال المضرة في المال والبدن، وبدل الفضيلة خوفاً من دخول الخالل في الفريضة »، صوابه: «ثلاثة من

أعلام الورع: ترك الشبهة باحتمال المُضرَّة في المال والبدن، وبذل الفَضلة خوفاً من دخول الخلل في الفريضة »، وقوله: «من أعلام الحب » كذا، ولفظة ( الحب ) من الدكتور وليست في الأصل. و « الفَضلة » أي الزيادة على القدر الواجب في المال ، والنص واضح المعنى.

•11- ص ٣٣٧ س ٢ : «حدثنا إسماعيل بن معاذ الرازي : من عبد الله تعالى على الخطرات » ، هنا سقط ، وتمام السند : «حدثنا إسماعيل بن معاذ قال : قال يحيى بن معاذ الرازي : مَنْ عَبَد الله تعالى ... » .

113- ص ٣٣٩ س ٧ من أسفل: «حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد المقبري بالبصرة »، الصواب: «المصري » هكذا في الأصل ، وفي «التقريب » و «التهذيب »: البصري ، فيحرد .

117 ص ٣٤١ س ٢ : « زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري » كذا وفيه سقط ، والصواب : « أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي والأمين العدل فخر الدين أبو بكر محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري » .

118- ص 7٤١ س٣: «أبو محمد عبد الجبار بن عبد العزيز بن علي بن الحرستاني »، كذا ، وفي الأصل : «عبد الجبار بن عبد الغني بن علي». كذا ، وفي الأصل : «عبد الجبار بن عبد الغني بن علي». 13- ص ٣٤٢ س ٢ : «عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق قال : قدمت على النبي على فسمعته يقرأ هذه الآية : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة

خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ فلا تحقرن من المعروف شيئاً » كذا ، وهنا سقط طويل جداً بمقدار وجه ورقة من الأصل المخطوط ، وذلك بسبب انتقال النظر من ورقة إلى أخرى أثناء النقل ، ولو أن الدكتور قابل ما نُسِخ له بالأصل لاستدرك السَّقَط ، ولكن ...

وفيما يلي أنقل النص الساقط:

«عن الحسن عن صعصعة عم الفرزدق قال : قدمت على النبي على فسمعته يقرأ هذه الآية : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ [ فقلت : حَسنبي حَسنبي ، لا أبالي أن لا أسمع غيرها. وفي رواية أبي عبد الله : فقرأ عليه : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ فقال : يارسول الله ، حسبي ، لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غير هذا .

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا العباس الدُّوري، ثنا مُحاضِر، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي قال: لقد أدركت ستين من أصحاب عبد الله في مسجدنا هذا، وأصغرهم الحارث ابن سويد، وسمعته وهو يقرأ: ﴿ إذا زلزلت ﴾ حتى بلغ: ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ ثم بكى ، ثم قال: إن هذا الإحصاء شديد.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي ، ثنا عبد الله بن حنبل ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن

يزيد ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني عبد الله بن الوليد ، عن خالد - كذا في الأصل وهو عباس بن جُليد - الحَجْري ، عن أبي الدرداء أنه قال: لولا ثلاث خلال لأحببت أن لا أبقى في الدنيا ، فقلت : وما هن ؟ فقال : لولا وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار لحياتي، وظمأ الهواجر ، ومقاعد أقوام ينتقون الكلام كما ينتقى الفاكهة . وتمام النقوى : أن يتقي الله العبد حتى يتقيه كف مثقال ذرة ، حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً ، حاجزاً بينه وبين الحرام . إن الله تبارك وتعالى اسمه قد بين للعباد الذي هو مصيرهم إليه ، قال الله عز وجل : ﴿ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ﴾ افلا تحقرن ...

كل ما بين المعكوفين ساقط من طبعة الدكتور تقي الدين الندوي ، أستاذ كرسي في جامعة الإمارات بالعين ، والمدرس في عدة جامعات كما ذكر ذلك عن نفسه في ترجمته التي ذكرها في الطبعة الثانية من تحقيقه لكتاب « ظفر الأماني » . ولو رأى الإمام البيهقي هذا الكتاب بصورته التي أخرجها الدكتور لتبرأ من نسبته إليه . والله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

\$10 - ص ٣٤٢ س ٧ من أسفل: « وأخبرنا أبو سعيد بن عمرو » يخ الأصل: « ابن أبي عمرو » .

۲۱۳ ص ۳٤٣ س ٤: «حدثنا علي بن الحسن الهلال » كذا ، وهو :
 الهلالى .

٤١٧- ص ٣٤٩ س ٧: « ورواه أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن عمر موقوفاً » كذا أثبته (موقوفاً) مع أن في الأصل : «مرفوعاً ».

\*\* الله أكبر، ص ٣٤٩ س ١ من أسفل: « ثنا الخضر بن شميل » الله أكبر، هذا راو جديد استحدثه الدكتور تقي الدين، وهو النضر بن شميل الإمام المحدّث اللغوي المشهور، من رجال الكتب الستة.

118- ص ٣٥٣ س ٥ من أسفل: ﴿ إِن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ الآية ، عليق عليها الدكتور في الحاشية (٣): «سورة الانفال - الآية ٨ » كذا قال ، والصواب: الآية ٢٩ منها. وما ذكره هو رقم السورة ، ولم يفرق حين رجوعه إلى « المعجم المفهرس » بين رقم السورة ورقم الآية ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

• ٢٠٠ ص ٣٥٤ س ٥ : ﴿ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ الآية ٦٥ » علق عليها الدكتور تقي في الحاشية (١) : «سبورة الطلاق - الآية ٦٥ » كذا قال والله ، وسورة الطلاق آياتها ١٢ آية فقط ، فمن أين جاءت الآية ٦٥ الآ يسأل الدكتور - أستاذ كرسي - . وإنما جاءت بسبب رجوعه إلى « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » حيث يذكر فيه رقم السبورة ورقم الآية ، فأخذ من المعجم رقم السورة وجعله رقماً للآية ، كما تكرر ذلك

منه مراراً ۶.

871- ص ٣٥٤ س ١٤: « ومن اتقى علم الصغائر نال من الله معرفة يقال لها حق اليقين » كذا ، ولفظة « علم » زيادة مفسدة للكلام ، والصواب : « ومن اتقى الصغائر » هكذا في الأصل .

٣٧٧- ص٣٥٥ س ١٤: «أنبأنا أبو عمرو بن السماك قال قال المروزي » الصواب: المروروذي.

٤٧٣ ص ٣٥٥ س ٧ من أسفل : «قال سمعت سهلاً يقول : الحلال هو الذي لا يعصى فيه » ، في الأصل : «قال سمعت سهل بن عبد الله يقول : الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه » .

₹٧٤ ص ٣٥٦ س ٨ : ﴿ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ الآية ، علق عليها الدكتور في الحاشية (٢) فقال : « سورة الحجرات الآية : ٤٩ وسورة الحجرات آياتها ١٨ آية فحسب ، وبقية الآيات يسأل عنها الدكتور تقي الدين . وإنما وقع في هذا الخطأ بسبب ما تقدم .

873- ص ٣٥٦ س ٤ من أسفل: « التقوى ، الحلال المحض لا غير » ، في الأصل: « التقوى في الحلال المحض لاغير » .

٢٣٤- ص ٣٥٧ س ٢ من أسفل: «سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لأحد أن يفعل مع من شاء لأن الله عز وجل يقول: ﴿ إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذاً مثلهم ﴾ وعلق على الآية يقول : « سورة الأنعام - الآية ٦ » .

وهنا أربعة أغلاط ، ثلاثة من الدكتور ، وواحدة من الأصل، فأما الثلاثة التي من الدكتور تقي - أستاذ كرسي - فهي :

١- قوله : « أن يفعل » ، في الأصل : « أن يقعد »

٢- (إذا رأيت) ، في الأصل: (وإذا رأيت) وهكذا هي الآية في القران
 الكريم.

٣- قوله: «سورة الأنعام - الآية ٦» والصواب: أن الآية من سورة الأنعام برقم (٦٨).

3- وأما الغلط الذي وقع في الأصل ولم ينتبه له الدكتور تقي الدين فهو في تتمة هذه الآية بجملة ( إنكم إذاً مثلهم ) فإن هذه الجملة ليست من هذه الآية ، بل هي من قوله تعالى في سورة النساء (١٤٠) : ﴿ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ﴾ .

₹₹٧ - ص ٣٥٨ س ٢ : ﴿ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ الآية علق عليها يقول : « سبورة النور - الآية ٢٤ » والصواب : الآية ٣٠ .

٤٢٨ ص ٣٥٨ س ٤ ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ الآية : علق عليها يقول : « سبورة الإسراء - الآية ١٧٠ » حسبي الله من هذه الدكتورية ١٩٠ عليها ٤٢٩ ص ٣٥٨ س ٦ من أسفل : « والزهد ترك ما فيها على ما فيها » والصواب : « ترك ما فيها على مَنْ فيها » .

• ٢٥٠ ص ٣٥٩ س ١٠ : « إذا تُعبَّد الشباب يقول إبليس : انظروا من أين مطعمه ؟ فإن كان مطعمه مطعم سوء قال : .... دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم نصيبه » ، كنا ، والصواب : « إذا تعبَّد الشابُّ .... فقد كفاكم نفسه » .

871 ص ٣٦٣ س ١: «حدثنا أحمد بن سليمان » الصواب: « أحمد بن سليمان » . سلّمان » .

٣٦٢ ص ٣٦٣ س ٢ : «حدثنا عمر بن حف ص العدني » في الأصل : «العَبْدي » .

₹٣٣ ص ٣٦٣ س ٥ من أسفل: «حدثنا إسماعيل بن نافع المدني » يخ الأصل: «إسماعيل بن رافع » بالراء، وهو من رجال الترمذي.

₹٣٤ ص ٣٦٥ س ١٠ : « فمن اتقى أن يجعل معي إلها أخر هو أهل أن أغفر له » ، الصواب : « فهو أهل » .

- 370 ص ٣٦٥ س ٣ من أسفل: « هذا حديث ابن المتوكل ، وفي حديث ابن قماش قال: قرأ رسول الله الله ﴿ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ﴾ قال: يقول الله: فذكره » ، كذا عند الدكتور تقي الدين ، وقد أسقط شيئاً مهما ، فان في الأصل: « وفي حديث ابن أبي قماش عَنْ عَنْ وقال: قرأ رسول الله ... » ووضع نقطتين بعد « يقول الله » غلط ، فإن « فذكره » من قول الراوي ، وليس مقولاً لله تعالى .

**٤٣٦** ص ٣٦٧ س ٤: «عن علي بن الحسن بن علي بن مبعد » ، هو «علي بن معبد » .

\*\*\* ص ٣٦٧ س ٧ : « إذا رأيت الشوك عدليت عنه أو جاوزته أو قصدت عنه » بالراء وليس بالدال ، قصر عنه » بالراء وليس بالدال ، قصر عن الشيء : كف ونزع عنه .

والدكتور كما قلت من قبل: إما أنه منتبه لهذا السقط، وأراد التلبيس لأمرمًا، أو لم ينتبه، وكلاهما مُرّ، فليختر.

279 ص ٣٧٠ س ٦: «حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي الصوفي قال »، في الأصل: «حدثنا محمد بن علي بن الحسين بن الحسين بن القاسم بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الصوفي قال » واختصر الدكتور تقي الدين نسب الراوي ، لأن الكتاب قريب التمام ، وختامه مسك .

• الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴾ الآية ، علق عليها الدكتوريقول : «سورة النور - الآية على نور من ربه ﴾ الآية ، علق عليها الدكتوريقول : «سورة النور - الآية ٢٢ » ٢٩ .

251- ص ٣٧١ س ١ : من أسفل : « قلنا يارسول الله : كيف انشراح صدره ؟ قال : إذا دخل نور القلب انشرح وانفسخ » كذا - والله - كتب الدكتور « انفسخ » بالخاء المعجمة ، ففسخ ثوب الفهم ، فماذا بقي غير أن نتمثل بقول القائل :

ومن البلية عذلُ مَنْ لا يَرْعَوِي عن غَيّه ، وخطابُ من لا يفهمُ أيها الإخوة القراء: صواب الكلمة: « انفسح » بالحاء المهملة ، أي اتسع . وعليكم أن تسألوا الدكتور - أستاذ كرسي - : أين يدخل نور القلب ؟ فإن في الأصل: « إذا دخل النورُ القلبَ » .

\* \$27 ص ٣٧٣ س ١: « ورواه أيضاً الفضل بن غسان الغلابي » ، الصواب: « المفضل بن غسان » .

٣٤٤ ص ٣٧٤ س ٢ من أسفل: « واليقين جعله الله في القلب ، ليبغي به الشكر لشاهدته الآخرة وما فيها » ، الصواب: « لينتفي به الشك » .

بهذا أصل إلى نهاية هذه الجولة الشاقة المُفْعَمة بالسآمة ، تلك الجولة التي اصطحبتُ فيها تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي - أستاذ كرسي - لكتاب «الزهد » للإمام البيهقي رحمه الله تعالى ، الذي نال به درجة (الدكتوراه) من الأزهر.

ولقد تجاوزت عن مجموعة من الأغلاط عمداً، ولم أضمّها هنا ضمن مسرد التبيهات، وتعمدت ذلك لئلا يُقدم الدكتور تقي الدين

الندوي على إصدار الطبعة الثالثة للكتاب، معتمداً على تصحيح الكتاب من خلال تصويباتي المذكورة هنا، متوهماً أني استوفيت المآخذ إحصاءً.

كما قد توهم مثل ذلك فأصدر الطبعة الثانية من «ظفر الأماني» ظاناً أن العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله تعالى استوفى ذكر الأخطاء الواقعة من الدكتور في تحقيقه ، مع أن بعض طلبة العلم الندويين الأفاضل، تتبع الكتاب ثانية ، ورصد أخطاء أخرى كثيرة تزيد على (٤٠٠) خطأ ، لم ينبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى ، بل في (الطبعة الثانية) أخطاء جديدة ليست في الطبعة الأولى ١٤.

ومُكلِّفُ الأيامِ ضدَّ طباعها متطلِّبٌ في الماء جُدوة نارٍ و« الطبع غَلاَّب » كما قالوا .

وأستميح القارئ عذراً إذا عتب علي أني لم أعرج على شيء من الإشادة والاستحسان لتحقيق الدكتور تقي الدين لهذا الكتاب ، كما تقتضيه منهجية النقد ، والجواب : أن العتب أولاً على الدكتور تقي الدين الذي لم يدع مجالاً للإشادة ، فالكتاب مليء بالأسقاط والأغلاط والفرطات المطبعية في الأسانيد والمتون ، والمقدمات والحواشي جلها نقول من هنا وهناك ، وما كان منها بقلمه كان هزيل المضمون . والعتب ثانياً على (المصحّع البيروتي الفاضل !) الذي نكس عن واجب التصحيح بالأمس ، كما نكس عنه اليوم في تصحيح « ظفر الأماني »

بتحقيق الدكتور تقي الدين ، ولو أن هذا المصحح قام بواجبه في التصحيح - أو بعبارة أدق : بواجبه في السنّر على المسلمين ! - لكان الأمر مستوراً ، « ومن ستر مسلماً ستره الله » .

وفي الختام: اتوجّه بخالص النصح إلى الأستاذ الدكتور تقي الدين الندوي - أستاذ كرسي في جامعة الإمارات - ، وأرجوه أن يُريح ويستريح، ويَدَع مجال التحقيق لمن هم أقدر عليه وأعرف به ، و « خيرها في غيرها » فإن المجالات كثيرة لطلب الرزق ، وخاصة أن البلد الذي يقيم فيه ، مجالات الرزق فيه واسعة ، والحمد لله .

ورحم الله تعالى الإمام الجهبذ النادرة الخليل بن أحمد النحوي الذي يقول:

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى مسا تستطيع وأتوجه بخالص النصح إلى الجامعات العربية والإسلامية أن تتقي الله تعالى في منح الدرجات العلمية للطلاب الأكفاء ، وأن تُحسن اختيار الأساتذة المشرفين والمناقشين ، وأن تتكون لجان علمية بدراسة الرسائل الجامعية لتسقط من اعتبارها من كثر غلطه وفحش خطؤه ، أو من سرق أعمال غيره ، أو كتبت له الرسالة ... كما هو واقع بعض خريجي الجامعات اليوم الذين ارتقوا - في غفلة عن العلم وأهله - أرقى الدرجات العلمية والمناصب الدنيوية ، حتى أصبح الواحد منهم يتبعج بأنه -

أستاذ كرسي - وأنه عالم متخصص .. ويريد أن يقارع كبار المحققين ، ويتسلط على كتب أئمة الدين .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

أسأل الله تعالى العلي القدير أن يسددالخُطى ، ويعفو عن الزلات ويَهُدينا إلى سواء السّبيل ، وأسأله أن يُبرُم لذخائر السلف مَنْ يَغَالُ ويذودُ ، فلقد بلغ السّيل الزّبى ، وجزى الله خيراً مَنْ ساهم في التبصير والتحذير.

ولا أنسى الإشارة إلى بعض الدراسات والمقالات المهمة الكاشفة . عن رزايا المحققين - من أمثال الدكتور - ، فمنها :

- ۱- « الدكاترة والعبث بالتراث » للعلامة الشيخ حمد الجاسر ، مجلة « العرب » السنة ١٦ و ١٧ و ١٨ .
- ٢- «تحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج الأمثل» للدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم عسيلان ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية ،
   الرياض ، ١٤١٥ .
- ۳- «أوقفوا هـذا العبـث بالـتراث » للشـيخ محمـد بـن عبـد الله آل
   شاكر، دار المعالى ، بيروت ١٤١٧ .

وسيصدر قريباً - بعون الله تعالى - أخطاء الدكتور تقي الدين الندوي المظاهري في تحقيقه وتصحيحه لكتاب « بذل المجهود في حل أبي داود » للعلامة الشيخ خليل أحمد السهارنفوري المدني رحمه الله تعالى ، وهي أكثر من ثلاثة آلاف خطأ علمي .



صور بعض الأوراق من مخطوطة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة من كتاب « الزهد » للإمام البيهقي رحمه الله تعالى

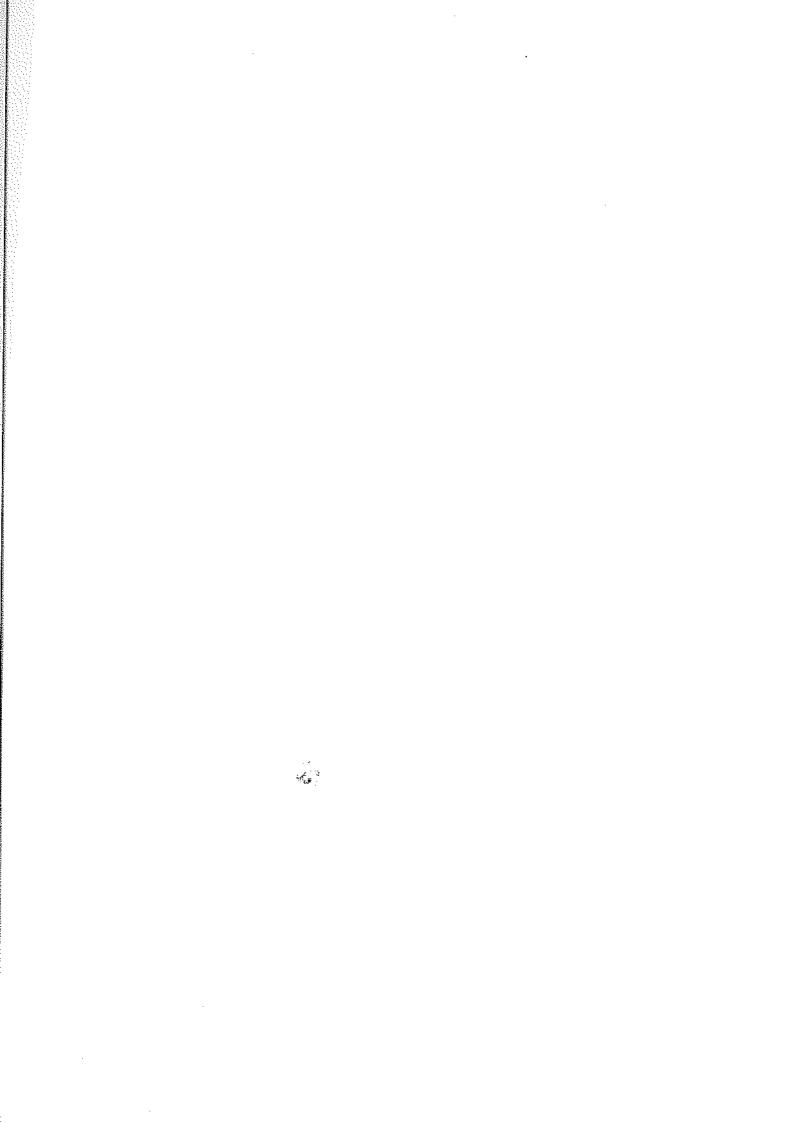



اللوحة الثانية، وفيها عنوان الجزء الأول، والسماعات التي أغفلها الدكتور، انظر ما تقدم هنا ص ٩

وطليالها والمعاظفة لدفكا تجون ما فلفال الدر منظرون علما العدا مسيريا، رئيان المافظ المالك ولانطرالها ولانفرج مها إزاافيل THE RESIDENCE OF THE STATE OF T "Made Calling Mind Co وعدالدجزعة بالنطاط الكيوا

اللوحة الثالثة، بداية الكتاب. وانظر ما يتعلق بها من الأخطاء من رقم ٦ -١٦

اللوحة (١٩) من كتاب «الزهد الكبير» وانظر ما يتعلق بها من أخطاء الدكتور من رقم ٩٨ ـ١٠٨

| العارض المساورة المس | Ling of the state | ماران المورد والإيلامان المورد والمورد المورد والمورد |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Leave of the Control | العدماع الاددناري المعالمة الماري ما الماري ما الماري ما الماري ماري موال الماري الماري ماري موال الماري ا | الماستان مالان المراحة الإنسان المساورة الانسان المالية المرادة الانسان المساورة ال |  |

اننادونف بحلواه e Con Brother Blingho والحادث علليدا الوعداسي

> اللوحة (٣٠)، وهو بداية الجزء الثاني من الآصل، وراجع ما يتعلق بها من أخطاء الدكتور من رقم ١٥٦ \_١٥٨

اللوحة (٣٥)، راجع ما يتعلق بها من أخطاء الدكتور تقي الدين، من رقم ١٧٩ ـ ١٨٣

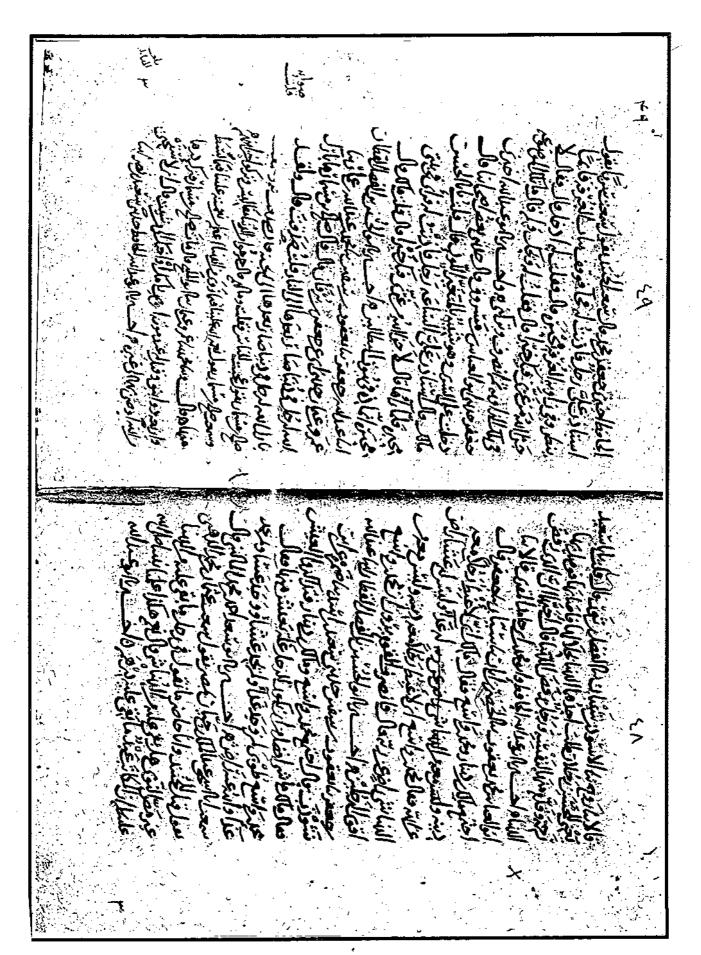

اللوحة (٤٩)، ويتعلق بها من أخطاء الدكتور تقي الدين، من رقم ٢١٩ ـ ٢٢٢

اللوحة (٨١)، أنظر هنا الأرقام ٣٥٤ ـ ٣٦٠



اللوحة (١٠٦)، راجع ما يتعلق بها من أخطاء في الأرقام ٤١٢ ـ٤١٤

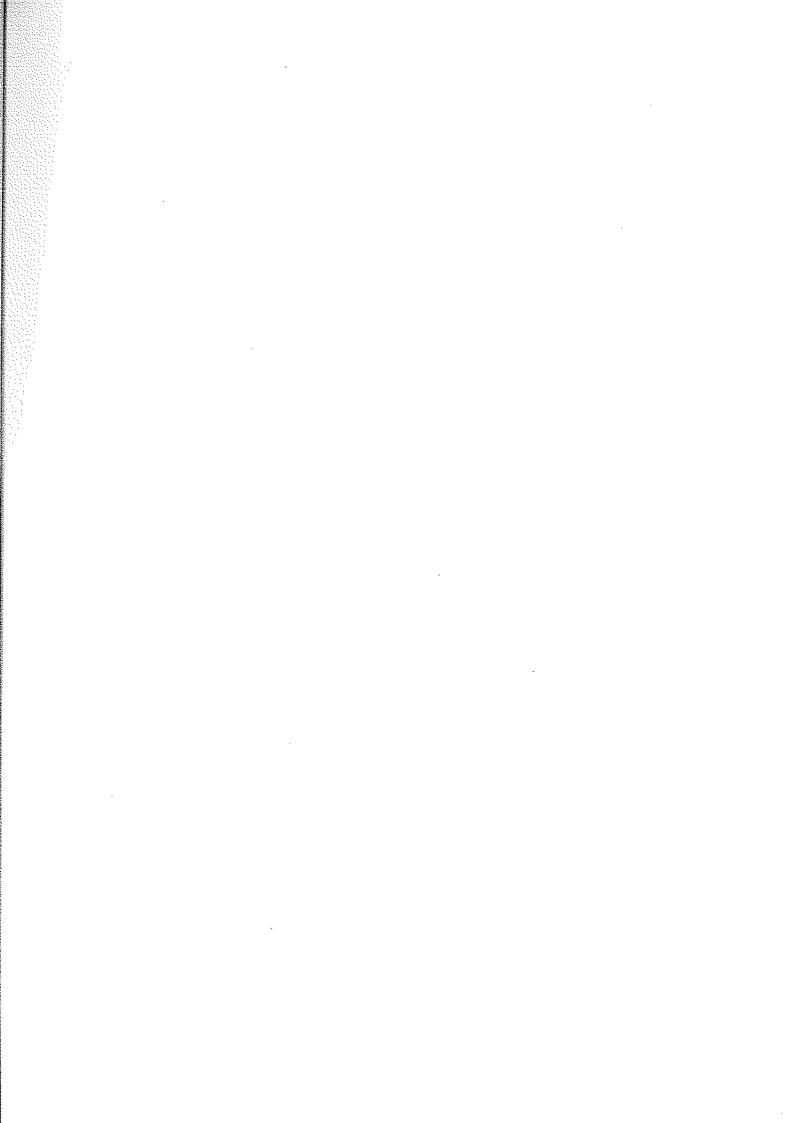

نماذج لبعض الصفحات المصورة من كتاب «الزهد الكبير» للإمام البيهقي بتحقيق الدكتور تقي الدين الندوي الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م

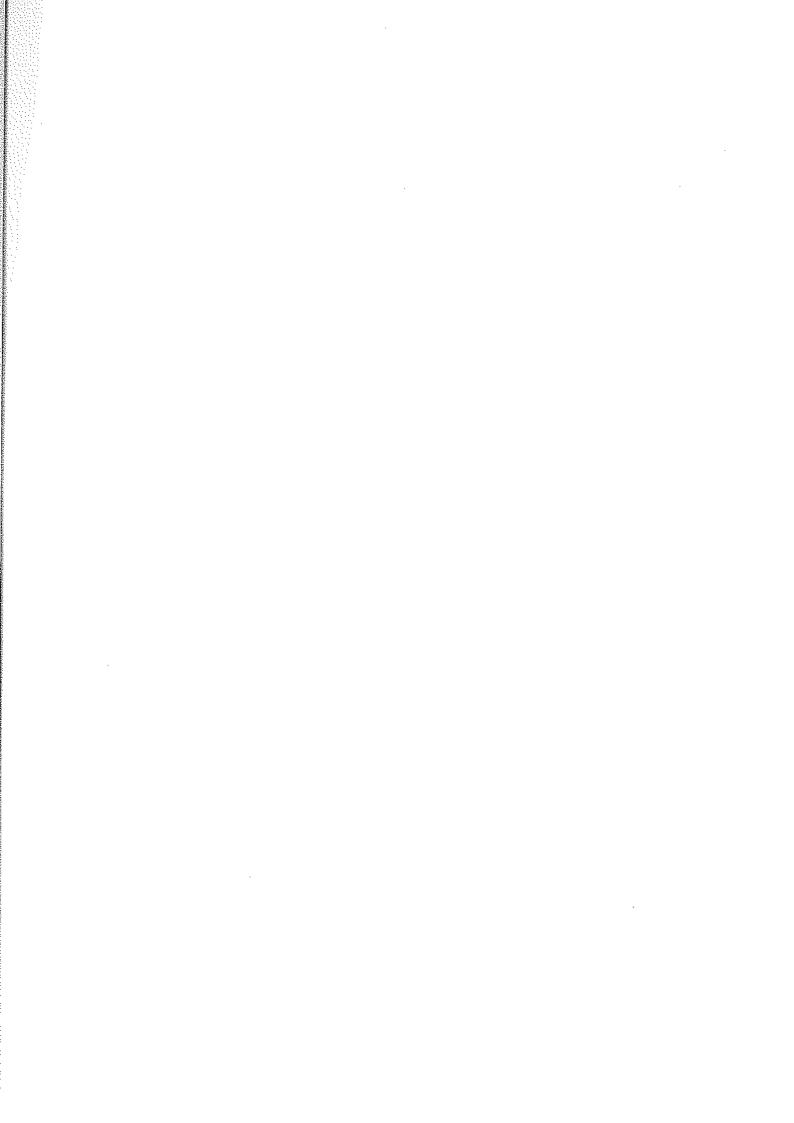

## «قصل في بيان الزهد واتواعه ، ومن هو الجدير باسم الزاهد» (١)

١ ــ اخبرنا علي بن احمد بن عبدان ، انبانا علي بن عبيد الصفار ، ثنا تعتام ثنا عبد الله بن سلمة ، قال : ثنا عبد الله بن المبارك ، عن عبدالله بن سعيد ابن ابي هندح واخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أنبانا أحمد بن جعفر القطيد عبي ثنا أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحمد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أحد بن حنبال ، حدثني أبي ، ثنا وكيد الله بن أبي ، ثنا وكيد الله بن أبي ، ثنا وكيد بن حنبال ، حدث بن بن حدث بن حدث

ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه عن ابن عباس (٢) رضي الله عنهسا يقول : الزهد أن لا يسكن قلبك الى موجود في الدنيا ، ولا يرغب في مفقود منها ، ثم تالا قول الله عز وجل : ما أصاب من مصيبة في الارض (٣) الآية

٢ ـ اخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أنبانا أبو أسعد بن زياد ، ثنا جعفر بن احمد ابن عاصم ، ثنا أحمد بن أبي الحواري (٤) قسال : قلت لابسي

<sup>(</sup>١) لم يضع المؤلف رحمه الله . عنوانا لهذا القصل ، وقد زدته بعد استقراء الروايات وتتبعها

 <sup>(</sup>٢) هو الامام البحر ، عالم العصر ، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعسا لسه
 النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ، ويعلمسه التاويل ، توفي ابن عباس
 بالطائف في سنة ثمان وستين ٠

انظر ترجمته في : اسد الغابة ٣-٢٩٠ ، والاصابة ١-٣٢٢ ، ونكت الهميان ١٨٠ ، وطبقات القراء ١-٤١ ، وطبقات القراء لابن الجزري ١-٤٢٥ ، والعبر ١٨٠ ، والعبر ١٨٠ ، والنجوم الزاهرة ١-١٨٢ ، وتذكرة الحقاظ ١-٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد : الآية ٢٣ ، وتعام الآية : ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نيراها ان ذلك على الله يسيسر» •

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبن عباس رضي الله عنهما أبي قبوله «ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم» يقبول: في الدنيا والدين الا في كتاب من قبل أن نبراها ، قبال «نخلقها» لكي لا تأسوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تقرحوا بما أتاكم منها «الدر المنثور» للسيوطي ١٨٦-١٨ والطبري ٢٧-٢٣٤ ، والجامع لاحكام القرآن ٢٠٨-٢٥٨» .

ولقد اخسرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم» قسال: ليس احسد الا وهسو يفسرح ويحزن ، ولكن اذا أصابته مصيبة جعلها صبرا ، فان أصابه خيسر جعله شكرا ج١٠ ص١٥٨٥ (٤) أحمد بن أبي الحواري ، كنيته أبو الحسن ، وأبسو الحسواري ، اسمه ميمون من أهسل دمشق صحب أبسا سليمان الداراني وغيره من المسائخ مثل سفيان ابن عبينة ، ومسروان أبن معاويسة .

قال يحيى بن معين : أهال الشام به يمطرون ، مات سنة ثلاثين ومائتين • انظر ترجمته في : حلية الاولياء ١/٥ - ٣٣ وصفة الصفاوة ٤/٢٢ ، وطبقات الشعرائي ١٦٣ والرسالة القشيرية ٢١ ، وشدرات الذهب ١٠١٢ وَمَرَاةُ الْجِنْان ١٠٣٤/١ ، وتهذيب الكمال ج١ «خط دار الكتب المصرية : مصطلح ٢٥» والبداية والنهاية ١٠٨٤/٣، وتهذيبيا التهذيب ١-٤٤ وسير إعالم النبلاء : ١٠٥٠ ورقة ١٥٢٠/١٠٠٠ والمدين اعالم النبلاء : ١٥٣٠ ورقة ١٥٢٠/١٠٠٠ والمدين اعالم النبلاء المدين المدين اعالم النبلاء المدين المدين

17. اخبرنا أبو الحسن بن بشران أنبأنا عثمان بن أحمد ثنا الحسن أبن عمرو قال: سمعت بشرا يقسول: بي داء حتى اعسالج نفسي (۱) غاذا عالجت نفسي تفسي تفسرغت لغيسري ، ما أبصرني بموضع الداء وموضع الدواء أن أعانني منه بمعونة ، ثم قال: أنتم الداء أرى وجسوه قسوم لا يخافون متهاونسين بأمر (۲) الآخسرة (۳) .

171 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا عثمان بن أحمد حدثنا الحسن أبن عمرو قال : سمعت بشرا يقول : قسال سفيان : ليس الزهد في لبس الخشن وأكل الجشب ، أنما الزهد في قصر الأمل (٤) ثسم قسال : مسا أحسن ما قسال أبو عبد الله ثم قال : أنا أقول : أن الزهد في ترك معرفة الناس •

177 \_ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا الحسن بن محمد بن أسحاق ثنا أبو عثمان الحناط ثنا أحمد بن أبي الحواري قال : حدثني عبد العزيزابن عبر قال : وكانت رابعة تسميه سيد العابدين ـ قال : قيل لعبد العزيز الراسبي ما بقي (٥) أن يتلذذ فيه ؟ فقال سرداب (٦) أخلو فيه فلل ارى احدادي أصوت (٧) .

ابن مكسين حدثني ابن القساسم عن مسالك بن الساس عن زيد بن السلم (٨) قال : ابن مكسين حدثني ابن القساسم عن مسالك بن انس عن زيد بن السلم (٨) قال السكن رجل المقابد ، فعوتب في ذلك ، فقال : جيران صدق ولي فيه عبرة •

<sup>(</sup>۱) في «س» بى داء ما لم اعسالج نفسي لا اتفرغ لغيري •

<sup>(</sup>٢) في «س» بدله بأمور الأخسرة ·

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» ص٢٦٠٠

<sup>(</sup>٤) اشرجه الخطيب التبريزي في «مشكاة المصابيح» رقم الحديث ٥٢٨٢ ، في كتساب الرقساق ، وقال : رواه في «شرح السنة» وفيه قال : ليس الزهد في الدنيا بلبس الغليظ والخشسسن واكسل الجشسب •

<sup>(</sup>٥) في «صبغة الصفوة» بدله مما بقي

<sup>(</sup>٦) السرداب \_ بناء تحت الارض يجعل فيه الماء في الصيف ليبرد «أقرب الموارد» ص ١٠٠

<sup>(</sup>Y) اخرجه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ٣-٢٨٧٠

<sup>(</sup>A) زيد بن اسلم العدوي - مولى عمر بن الخطاب ، المدنى ، اهدد المه الاعمال المدنين ، قمال عنه مالك ، كان زيد بحدث من تلقاء نفسه - فاذا قام فلا يجترىء عليه احد ، مات

٢٢٢ ــ اخبرنا أبل عبد الله الحافظ انبانا، أبل العباس من الأصبم ثنيا المباس الدوري ثنا الأسود بن عامر انبانا سنيان قذكره باستاده نحوه غيس انه قال: وبقي النسناس الذين يشهون الناس وليسوا بالناس .

٢٢٣ ـ اخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبانا الحسن بن أحمد القاضي أنبانا أبو بكر بن الانباري ثنا ابن البراء أحسد بني عبد الرحمن بن أبي قتاده الانصاري قال: كنا على باب المأمون (١) نتذاكر فقال أبو البهلول: (٢) الزمان وعاء وانما فسد أهله ثم أنشأ يقول:

ارى حللا تصلى انساس وأعراضها تنسال ولا تصلى الرى حللا تصلى انساس وأعراضها تنسال ولا تصلى الزمان يقولون الزمان زمسان سلوء وهمم فسدوا ومسا فسد الزمان

٢٢٤ ـ قال أبو عبد الله الحافظ: أنشدنى أبو سعد المؤذن، قال أنشدنا

وما لزماننا عيب سواها فلو نطق الزمان به رمانا فويال للمعان به رمانا ويأكسل بعضنا بعضا عيانا بو سباس كنهم الزمان يعيب الناس كنهم الزمان نعيب زماننا والعيب فينسا للخداع مسوك ضيان وليس السذئب يأكسل لحم بعض

٢٢٥ ـ أخبرنا أبو على الروذباري ثنا أبو طاهر المحمد أبادي ثنا الكريمي ثنا أبو نعيم قال كثيرا يعجبني من بيت عائشة :

« نهـب الـــنين يعــاش فـــي أكنـافهم »

لكن أبسا نعيسم (٣) يقسول :

ذهب الناس فاستقلوا وصرنا في أناس يعدهم من عجيج (٤) كلما جئات أبتسفي النيال منهم وبكوا لى حتى تمنيت أناسي

خلف النسنساس في اراذل النسنساس في اراذل النسنساس في الدروني في المروني المناس السوال بالمال (°) مفيات (٦) منهم راسيا براس (٧)

<sup>(</sup>١) هو الخليفة العباسي المامون عبد الله بن هارون ، وكنيته ابو جعفر ، توفي سنة نماني عشرة ومائتين وهو ابن تسع واربعين سنة ، انظر ترجمته في «مروج الذهب» ١٦٦٤ •

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في صفة الصفوة ٢٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣) صاحب كناب « الحلية » •

<sup>(</sup>٤) في «كشف الخفاء» في انساس يعدهم من بعيد •

<sup>(</sup>a) في «كشف الخفاء» بدله بياس ·

<sup>(</sup>٦) في سكشف الخفاء» بدله : قد قلت ·

<sup>(</sup>٧) انظر «كشف الخفاء» للعجلوني ج١ ص١١٤٠٠

## الجسسانء التسساني

## يسم اللة الرحمن الرحيسم

١٣٢ – أخبرنا المشائخ الثلاثة الأجلة الامام العالم زين الأمناء أبو البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي والامين العدل فخر الدين أبو بكر محمد بن عبد الوهاب عبد الله الانصارى ، والحاجب سيف الدولة أبو عبد الله محمد ابن غسان بن غسان بن غسافل بن نجساد الأنصاري ، قرأة عليهم مجتمعين وأنا أسمع في مجلسين ، آخرهما يوم الثلاثاء ثاني وعشرين شهر ربيع الآخر سنة شسلات وعشرين وستمائة بجامع «ممشق» قالوا جميعا : أخبرنا الامام الحافظ أبى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي قساراة عليسه ونحن نسمع في يوم الثلاثاء ثاني عشر من رجب سنة خمس وستين وخمسمائة بجامع «دمشق» قال : أنبانا الشيخ الامام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الحافظ رحمسه الله قسال : انا قسد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسال : سياتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور (١) فمن أدرك ذلك الزمان فليختر (٢) العجز على الفجور (٣) .

«فسبيل من أراد الآخسرة أن يختار العجز على الفجسور ، ولا يكون كلبا يأكل وأن كان يؤكل ، وبالله التوفيق» •

<sup>(</sup>١) اي بين أن يعجز ويبعد ويقهر وبين أن يضرج عن طاعة الله •

<sup>(</sup>۲) اي وجويا

<sup>(</sup>٣) لان سلامة الدين واجية التقديم والمخير هم الامراء وولاة الامور \*

<sup>(</sup>١) جديلة \_ القبيسلة \_ « المتماع » ١٣٦٠١ ،

۱۸۱ ـ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا جعفر بن محمد ابر اهيم بن نضرة حدثنى ابر اهيم بن بشار قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : بلغنى أن رجلا كتب الى داود الظاهرى (١) أن عظنى قال : فكتب اليه : أما بعد ، فاجعل الدنيا كيوم صمته عن شهوتك ، واجعل فطرك الموت ، فكأن قد والسلام .. قال فكتب اليه زدنى فكتب اليه أما بعد : فلا يراك الله عند ما نهاك عنه ولا يفقدك عند ما أمرك به . قال : فكتب اليه زدنى . فكتب اليه أما بعد : فارض من الدنيا باليسير مع سلامة دينك كما رضى أقوام بالكثير مع ذهاب دينهم ، والسلام .

۲۸۳ ـ سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي انبانا احمد بن محمد بن صالح ثنا عبدون (۲) قال ثنا عبدوس بن القاسم قال: سمعت السرى يقول: كل الدنيا فضول الاخمس خصال: خبر يشبعه، وماء برويه وثوب يستره وبيت يكنه وعلم يستعمله (۲).

<sup>(</sup>۱) هو داود بن علي بن خلف الحافظ الفقيه المجتهد أبو سليمان الاصبهائي البغدادي فقيه أهسل الظاهر ، ولد سنة مانتين ، واخذ العسلم عن اسحاق وابي ثسور ، وسمع القعنبيي وحدث عنه ابنه محمد وزكريا الساجي ، وصنف التصانيف ، وكان بصيرا بالحديث صحيحه وسقيمه اماما ، ورعا ، ناسكا ، زاهدا ، مات في رمضان سنة سبع ومانتين ، «طبقات السيوطي ١٥٢» ، له ترجمة في : شذرات الذهب ٢-١٥٠ ، والانساب ١٣٧٧ ، وتاريخ اصبهان ١-٢١٣، وتاريخ بغداد ٨-٢٦٠ ، و«الجواهر المضيئة» ٢-١٥٤ ، وطبقات الشافعية للسبكي ٢-١٨٤ و«طبقات بغداد ٨-٢٦٠ ، و«طبقات المفسرين للداودي» ١٦٦٠ ، والعبر ٢-٥٤ ، والفهرست لابسن النديم ٢١٦ ، ولسان الميزان ٢-٢٢٤ ، ومراة الجنسان ٢-١٨٤ ، ومغتاح السعادة ٢-٢١٣ ، وميزان الاعتدال ٢-١٤ ، والنجسوم الزاهرة ٣-٢١ ، ووفيات الاعيان ١-١٠٥ .

<sup>(</sup>٢) في «طبقات الصوفية» بدله محمد بن عبدون \*

<sup>(</sup>٣) - اخرجه السلمي في سطبقات المعوفية، س ٥٠

السرى السقطي يقول: خرجت يوما الى المقابر فاذا أنا ببهلول قد ولي في قبر وهو يلعب بالتراب، فقلت: أنت ها هنا؟ قال : نعم، أنا عند قسوم لا يؤذونني وأن غبت عنهم لا يغتابونني فقلت يا بهالول الخبز قد غلا، فقال: والله ما أبالي وحبة بمثقال، أن علينا أن نعبده كما أمرنا وعلمه أن يرزقنا كما وعدنا ثم ولى عني وهو يقول:

يا من تمتع بالدنيا وبهجتها ولا تنام غين اللهذات عيناه ولا تنام غين اللهذات عيناه افنيت عميرك فيما لسبت تدركه تقول لله مياذا حين تلقاه (١)

٦٧٦ \_ انشدنا أبو عبد الرحمن السلمي أنشدنا أبو سعيد أبن عبد الصمد البتي أنشدني أبو الفتح البستي الكاتب لنفسه في قصيدة له:

يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا تا لله ما لخراب العمران ويا حريصا على الأمروال تجمعها أنسيت أن سرور المرال أحران ؟

٦٧٧ \_ أخبرنا أبو عبد الله الصافظ ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا العباس المسدوري قال : أنشدنا يحيى بن معسين هذا البيت :

نؤمل أن نبقى طويبلا وانمسا نعد من الأيسام طرفا واتفاسا

٦٧٨ \_ أنشدنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: أنشدني أبو محمد الفارسي قال: أنشدني ابن الأنباري لعبد الله بن المعتز أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد أبن الحسين أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي ثنا العباس بن حمزة قال: دخلت على ذى النون المصري وعنده نفر من المريدين وهو يقول لهم توسدوا الموت أذا نمتم ، واجعلوه نصب أعينكم أذا قمتم كونوا كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنيا ولا بد لكم من الآخرة

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن الجوزي في مصفة الصفوقة ٢-٢٩١ ·

171 - اخبرنا ابن عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثني علان بسن ابسراهيم الصوفي بهمذان ثنا أبن سعيد الحسن بن محمد النحوي انبانا أبسي العباس بن المعتسز أخبرني عيسى بن أبراهيم وهو أبن المهدي قال : دخلت على الحسن بن هانىء وهسو عليل ، فقلت له يا أبا على كيف تجدك ؟ فقال : كيف تجد من هو عدد في كل يوم يبيد وينفد ، فاستحسنت قوله ، فقلت له : هل لك في هذا المعنى شيء ؟ فقال لي : نعم ، ثم أنشدني سينقص مني كل يسوم شيء :

انا مع ذاك صحيح حسي والمسرء يفنيه البلى والطبي وكم عسى من أن يسدوم الغي وآخر السداء العياء الكبي

محمد بن محمد بن عبد الله الحافظ ثنا ابو الحسن علي بن محمد بن شختويه العدل (١) ثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي حدثني العلاء بن العضل ابن عبد الملك بن أبي سويد المنقري حدثني محمد بن اسماعيل بن طريح بحدن اسماعيل الثقفي عن أبيه عن جده قال: شهدت أمية بن أبي الصلت (٢) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه طويلا ثم أفاق ثم رفع رأسه عنظر الى باب البيت فقال: لبيكما ، لبيكما ، ها أنا ذا لديكما لا قوى فأنتصره ولا بصرءة لحدي ولا عذر ثم اغمي عليه فمكث طويسلا ثم الماق فرفع راسه فنظر الى باب البيت فقال: لبيكما ، لبيكما ، ها أنا ذا لديكما ، لا عشيرتي تحميني ولا مالي يفسديني فقال: لبيكما ، لبيكما ، ها أنا ذا لديكما ، لا عشيرتي تحميني ولا مالي يفسديني ثم اغمى عليه ثم افاق فرفع راسه فقال:

<sup>(</sup>١) في «الحلية» بدله : المعسدل •

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن عساكر: هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة أبو عثمان ، ويقال أبو الحكم الثقفي ، شاعر جاهلي ، قدم دمشق قبل الاسلام وقيل أنه كان مستقيما ، وأنه كان في أول الامر على الايمان ، ثم زاغ عنه وأنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله ( وأتل عليهم نبا الذي أتيناه أياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ) (سورة الاعراف ) الآية ١٧٥ «البداية والنهاية» ج٢ - ٢٢٥ .

قال ابن كثير : وقد جاء في بعض الاحاديث انه امن لسانه ولم يؤمن قلبه فأن لسه اشعارا ربانية وحكما وفصاحة ، ولكنه لم يشارح الله صادره للاسلام ستفسير ابن كثير» (٢٦٤-٢) ،

ترجمه الحافظ في «الإصابة» الـ١٣٣ـ١٣٤ ، وذكر أن ابن السكن ذكره في الصحابة لكنه لم يبدركه الاسلام وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلسم في بعض شعسره ....

